قضايا علم الجمال السيخاني

# ورجل إلي سيماسن الفيلم

يوجي لوتمان

SCANNED BY



مرجعة: فيس الزبيري

وهي نبيل الدبس

قضاياعلمالجمال اسيفائي ع**دخل إلي سيميائيض الفيلم** يوجي لوتمان

#### جميع الحقوق محفوظة للمترجم الطبعة الأولى ١٩٨٩

مطبعة عكرمة \_ دمشق بحصة هاتف ٢١٣٤٨٩ ص. ب ١١٨٨١

## قضاياعلم الجمال السيغائي

# ورخل إلي سيمائين الفيلم

يويجي لوتمان

مراجعة: قيس الزبيري

ترجم*ن*: نبيل *الدبس* 

اصدار النادی السینمانی بدمشق دمتی ـ ص.ب، ۱۳۸۶

العنوان الاصلي للكتاب

semiotika kino i problemy kinoestetiki, Tallin 1973, 140 pages

عنوان الترجمة الفرنسية

semiotique et esthetique du cinema, editions sociales, collection «ouverture», paris 1977

ترجمته عن الروسية عن الروسية

ان ليون تولستوي الذي تابع باهتهام بالغ بدايات السينها، اطلق على هذه الاخيرة اسم «الصامت العظيم». ومع ان التطور التقني لفن الفيلم فرض على السينها الناطقة ان تكون في البداية سينها بلا صوت، سينها صامتة، الا انه من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن السينها لم يأتها النطق ولم تجد لغتها الا بعد تلقيها الصوت، فاللغة والصوت شيئان مختلفان تماما. ولتوضيح هذه الفكرة نقول:

ان الثقافة الانسانية تخاطبنا، اي انها تنقل لنا معلومات ما مستعينة بلغات ختلفة». بعض هذه اللغات يأخذ فقط شكلا صوتيا، مثال ذلك ولغة التام تام» المنتشرة في بعض مناطق القارة الافريقية وهي نظام مُنسّق او متسق Ordonnance من ضربات الطبول، تتناقل بواسطته الشعوب الافريقية معلومات متنوعة ومعقدة؛ والبعض الآخر يأخذ شكلا مرئيا، ومثال ذلك نظام شارات المرور (كالشارات الضوئية التي توضع عند تقاطع الطرق). الغاية من هذه الاشارات هي اعطاء الساثقين والمشاة المعلومات الضرورية لتنظيم السير في الشوارع بشكل مناسب؛ وكلنا يعلم اهمية هذه المسألة في شروط حياتنا المعاصرة، اي في ظل حضارة المدن الضخمة التي نعيشها اليوم. هنالك اخيرا نوع من اللغات التي تأخذ هذا الشكل وذاك. انها مجموعة الالسن الطبيعية (ويقصد بمفهوم اللسان الطبيعي في علم السيمياء» sémiotique «اللسان» بالمعنى

<sup>\*</sup> من الأهمية بمكان، لمقاربة مفهوم السيميائية ومايتفرع عنها من مصطلحات استخدم الكثير منها في هذا الكتاب، العودة الى الاعبال التي تناولت موضوع الالسنية (او اللسانيات) والسيميائية، مؤلفة كانت ام معربة، نذكر منها: ومبادى، في علم الادلة، للباحث الفرنسي رولان بارت، ترجمة وتقديم محمد البكري،

المعروف لهذه الكلمة ، اي ان الروسية والفرنسية والاستونية . . الخ هي كلها السن طبيعية ) . عموما تأخذ هذه اللغات شكلا صوتيا وآخر مرثيا (كتابيا) ؛ فنحن حينها نقرأ الكتب والصحف نستقي المعلومات مباشرة من النص المكتوب دون الاستعانة بالصوت . كذلك يمتلك البكم فيها بينهم اسلوبا للتخاطب اذ يستعملون لغة الحركات والايهاءات وسيلة للاتصال .

نخلص مما سبق الى ان مفهومي وصامت، و وبدون لغة، ليسا بأي حال من الأحوال متطابقين.

لننتقل الآن الى السؤال التالي: هل تمتلك السينها صامتة كانت أم ناطقة لغة العالمة بها؟ للاجابة على هذا السؤال لابد أولا من ان نتفق حول مانعنيه بكلمة لغة -ا

اللغة هي نظام سيميائي متسق. يستخدم للاتصال (وظيفته نقل المعلومات). ومن تعريف اللغة كنظام اتصال تنبع خاصية وظيفتها الاجتهاعية: اللغة تؤمن تبادل وحفظ وتراكم المعلومات للمجموعة البشرية التي تستخدمها. لكنها ايضا تميز بمجموعة من العلامات او الاشارات signes وهذا ما يجعل منها نظاما سيميائيا. ولكي تؤدي لغة ما وظيفتها الاتصالية ينبغي ان تمتلك نظاما من العلامات، اذ ان العلامة تقوم، في عملية تبادل المعلومات داخل المجموعة البشرية، بدور المعادل او المكافىء المادي للاشياء والظواهر والمفاهيم التي تعبر عنها. وبالتالي فان الميزة الاساسية للعلامة هي قدرتها على القيام بوظيفة الاستبدال semplacement بمعنى ان الكلمة تحل محل الشيء او الموضوع المالكان؛ كذلك تحل الشيات العسكرية محل الرتب التي تطابقها. الكلمة هنا، كقطعة النقود والخريطة والشارة العسكرية، هي العلامة. ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الانسان يعيش محاطا بنوعين من الموضوعات: تلك التي تستخدم مباشرة، اي لاتحل محل الانسان يعيش محاطا بنوعين من الموضوعات: تلك التي تستخدم مباشرة، اي لاتحل محل

منشورات دار الحوار الطبعة الثانية ١٩٨٧ (صوريا) ـ مجلة والفكر العربي، عدد خاص عن الالسنية ٩/٨ كانون الثاني \_ آذار ١٩٩٧ ـ مجلة والموقف الادبي، عدد خاص باللسانيات ١٩٦٥/ ١٩٦٠ تموز ـ آب ١٩٨٧ - اعداد مختلفة من مجلات والمعرفة، والموقف الأدبي، والكرمل، ومجلة والثقافة الجديدة، المغربية، و والطريق، المبنانية .

وبالفرنسية مقالة رولان بارت (بلاغة الصورة) rhétorique de l'image - Roland Barthee ومقالة كريستيان ميتز : Christian Matz (السينيا، لسان أم لغة) . شيء آخر ولايمكن لشيء آخر ان يحل محلها. فالهواء الدي يستنشقه الانسان، والخبز الذي يأكله، والحياة والحب والصحة - كلها موضوعات غير قابلة للاستبدال. الا ان الانسان يعيش ايضا وسط صنف من الاشياء تأخذ قيمتها معنى اجتهاعيا معينا لايتطابق بالضرورة مع خصالها المادية المباشرة.

لناخذ الكلبة الصغيرة في قصة ويوميات مجنون الغوغول. انها تكتب رسالة لاحدى صديقاتها تخبرها فيها كيف تلقى صاحبها وساما. تقول الكلبة في رسالتها: و. . انه رجل غريب، ترينه صامتا في اغلب الاحيان. نادرا مايفتح فمه . ولكن مند ثهانية ايام لاأدري مااللذي اصابه . انه مجدث نفسه دون توقف مرددا: هل سيعطونني اياه نعم أم لا؟ . يتناول ورقة صغيرة في احدى يديه ويطبق الاخرى على لاشيء ثم يرعد: هل سيعطونني اياه ، نعم أم لا . حتى انه استدار مرة نحوي وسألني: مارأيك انت ياماجي هل سيعطونني اياه ، نعم أم لا؟ لم أفهم شيئا على الاطلاق ، تشممت حذاءه قليلا قبل أن استدير مبتعدة » .

وينال الجنرال وسامه: وبعد العشاء رفعني بين ذراعيه حتى حاذيت عنقه ثم قال لي: انظري ياماجي، ماذا ترين؟. رأيت شريطا، اشتممته فلم اجد له رائحة تذكر. ثم وفي خلسة منه امررت لساني على هذا الشريط فوجدت طعمه يميل قليلا الى الملوحة».

ان قيمة الوسام بالنسبة للكلبة الصغيرة تتحدد بخصائصه المباشرة والمحسوسة كالطعم والرائحة، وهي بذلك لن تتمكن من فهم السبب الذي يجعل صاحبها سعيدا بذا الشكل. لكن بالنسبة للموظف، بطل قصة غوغول، فان الوسام هو علامة، برهان على قيمة اجتهاعية معينة لحامله. ابطال غوغول يعيشون اذن في عالم تحل فيه العلامات الاجتهاعية عمل الناس وتصل في النهاية الى ابتلاع الانسان تماما بكل نزعاته البسيطة والطبيعية. هذا مانراه بشكل اكثر وضوحا في كوميديا وصليب القديس فلاديمير، لغوغول

المالة هنا ليست في الحقيقة على هذه الدرجة من البساطة. فغي مجتمع تنحو ثقافته نحو درجة متقدمة من السيميائية، يمكن للاحتياجات الاكثر حيوية ان تحمل قيمة سيميائية ثانوية. فمن وجهة نظر النظام الرومانسي، كيا اشار من قبل تشيرنيشفسكي (نيكولاي غافريلوفيتش تشيرنيشفسكي ١٨٧٨، كاتب روسي وفيلسوف مادي، صاحب المؤلف الشهير وماالعمل» (١٨٦٣)، منظر ايديولوجي للحركة الديموقراطية الثورية في الاعوام ١٨٧٠ و ١٨٧٠ - الترجمة الفرنسية)، يتم تقييم الظواهر المرضية واعراضها من شحوب واعياء، تقييما ايجابيا، اذ ينظر اليها كمؤشرات للقدرية التي تلاحق البطل الرومانسي، وللاصطفاء والتفوق اللذين يتميز جهاعن امثاله من البشر.

ايضا، حيث ينتهي البطل الى الجنون بعد اقتناعه انه تحول هو ذاته الى وسام. لقد ابتدع الانسان العلامات في البدء لتسهيل عملية الاتصال والاستعاضة بها عن الاشياء، ولكن هذه العلامات مالبثت ان نالت من الانسان واحتلت مكانه. وكان كارل ماركس اول من تناول بالتحليل عملية استلاب العلاقات الانسانية واستبدالها بعلاقات ترتكز على العلامات. وطالما اعتبرنا ان العلامات تلعب دوما دور المعادل او المكافىء لشيء ما فلابد لكل علامة من ان تضمر علاقة دائمة بالشيء الذي تحل مكانه. هذه العلاقة هي مانسميه دلالية او سيانتيكية العلامة.

والعلاقة الدلالية (السيانتيكية) هي التي تحدد مضمون تلك العلامة. ولكن اذا اتفقنا ان كل علامة لابد ان تمتلك تعبيرا ماديا، فان العلاقة الثنائية او التقابلية لهذا التعبير مع المضمون تصبح احدى القرائن الاساسية لتقييم كل علامة على حده، وفي نفس الوقت تقييم انظمة العلامات بمجملها. بيد انه من الخطأ تماما الاعتقاد بأن اللغة هي ببساطة، ذلك التجميع الألي لعلامات منعزلة: ان المضمون والتعبير، في كل لغة، يشكلان دوما نظاماً مرتبا من العلاقات البنيوية. وعندما نضع دون تردد حرف الده الملفوظ والده المكتوب في مرتبة واحدة، لانقوم بذلك معتمدين على نوع من التشابه الخفي بينها، بل لأن موقع الاول في نظام الفونيات (المستصوتات أو المنطوقات الخفي بينها، بل لأن موقع الاول في نظام الغرافيات (المكتوبات @raphemes) للغة التي تهمنا يقابله موقع الثاني في نظام الغرافيات (المكتوبات graphemes)

لنتصور ان عمل مجموعة الشارات الضوئية عند احدى المنعطفات لايتم بصورة دقيقة. فبينها يعمل الضوءان الاخضر والبرتقالي بشكل طبيعي، نفرض ان الزجاج الخارجي للون الاحر كان مكسورا وبدلا من الضوء الاحر لم يتبق الا ضوء المصباح الابيض. بالرغم من الصعوبات الاكيدة التي سيواجهها السائقون امام مجموعة الشارات تلك، يمكن القول ان بمقدور هذه المجموعة ان تستمر في نقل المعلومات الضوئية. ذلك ان العلامة واحرء لا توجد وحدها كعلامة منعزلة بل كواحدة من عناصر نظام مفروض وداخل هذا النظام تأخذ العلامة واحرء معنى ولا أخضره و ولا برتقالي. ان مكانها الثابت في هذا النظام ذي العناصر الثلاثة، ووجود الضوئين الاخضر والبرتقالي سيقودان دون صعوبة الى اعتبار الابيض والاحر كشكلين للتعبير عن مضمون واحد. واذا قدر لسائق ما رؤية هذه المجموعة لمرات عدة فسينتهي به الامر الى عدم ملاحظة الاختلاف بين الاحر والابيض بنفس الطريقة التي لا يلاحظ فيها التدرجات اللونية الدقيقة بين الوان محموعتين مختلفتين من الشارات الضوئية. وهكذا فان عدم وجود العلامات كظواهر محموعتين مختلفتين من الشارات الضوئية. وهكذا فان عدم وجود العلامات كظواهر

منعزلة ومتفرقة بل كأنظمة مرتبة يشكل أحد الأنساق ordonnances الاساسية لكل لغة.

لكن اللغة، أيا كانت، لابد ان تضمر الى جانب الانساق الدلالية (السيهانتيكية) انساقاً اخرى هي الأنساق التركيبية (النحوية syntaxiques)، وهي تلك التي تنظم عملية تآلف العلامات المنعزلة في متتابعات (منظومات) وجمل، والتي تقابل معايير تلك اللغة.

ان هذا المفهوم الذي اعطيناه للغة هو على درجة من الاتساع تسمح له بشمول كل انظمة الاتصال المستعملة في المجتمع الانساني.

واذا عدنا لسؤالنا السابق حول مااذا كان للسينها لغة خاصة بها، نجد انه بامكاننا تحويل هذا السؤال الى سؤال آخر: «السينها، هل هي نظام اتصال؟». يبدو ان احدا لايشك بذلك.. كلنا نتفق ان السينهائي وعمثلي السينها وكتاب السيناريو وكل مبدعي الفيلم يريدون في النهاية ان يقولوا شيئا ما عبر فيلمهم الذي يمكن اعتباره بمثابة خطاب العلمها او رسالة message يوجهونها للجمهور. وهنا نصل الى قضية على قدر كبير من الاهمية: ان فهمنا للرسالة يتطلب معرفتنا بلغتها.

سنتطرق فيها بعد للاوجه المختلفة لطبيعة كل لغة، فهذا لابد ضروري لفهم الجوهر الفني للسينه، لكن لنتوقف الآن عند واحد من تلك الاوجه: كل لغة يجب ان تكتسب، ان تعلم. ان اكتساب لغة ما. اية لغة، حتى اللسان الاصلي للانسان، انها يتم عبر عملية تعليمية. وهنا لابد ان نتساءل: أين ومتى يتم عندنا تلقين تلك الملايين من مشاهدي السينه، هذا الفن الجهاهيري من الطراز الاول كها يقال - أين ومتى يتم تلقينهم اصول هذا الفن واعطاؤهم مفاتيح لغته؟ كل الذين درسوا لسانا أجنبيا أو اهتموا بمسألة تعليم الالسن يعلمون ان اكتساب لسان مجهول تماما وغريب تماما يطرح صعوبات أقل بكثير من تلك التي تطرحها دراسة لسان قريب من اللسان الاصلي او اللسان الأم . هل يخلق هذا القول إشكالية ما؟ لا، أبدا: في الحالة الاولى - اي مع اللسان المجهول - نجد أنفسنا امام نصوص غير قابلة للفهم بالنسبة لنا؛ نحن بحاجة اللسان المجهول - نجد أنفسنا امام نصوص غير قابلة للفهم بالنسبة لنا؛ نحن بحاجة للراسة معجم والعنام نص ما تتم عندنا عملية فهم وهمي ؛ اكثر الكلمات معروفة او قضية اكثر صعوبة، فأمام نص ما تتم عندنا عملية فهم وهمي ؛ اكثر الكلمات معروفة او تشابه كلمات معروفة ، والاشكال القواعدية التي نصادفها لابد ان تذكرنا بثبيء ما . بيد ان هذا الثبائل الذي يحملنا على الاعتقاد اننا نعرف كل شيء ولاينقصنا تعلم شيء هو بالضبط مصدر الاخطاء.

ان الكلمة الروسية «tchorstvy» توجد ايضا في اللسان التشيكي: «cerstvy» ؛ ولكن في حين ان معناها بالروسية هو وجاف الى درجة القساوة» rassis. نجد أنها تأخذ في

التشيكية معنى وطازج frais. كذلك كلمة "ourod" والتي تعني بالروسية وبشع او مشوه» monstre تأتي في اللسان البولوني "urod" وتأخذ معنى وجمال beauth. ويمكن تعميم ملاحظتنا هذه لتشمل السينها: عالم السينها يشابه العالم الذي نراه حولنا. ولابد ان ازدياد درجة هذا التشابه هو احد العوامل الثابتة في تطور السينها كفن. . بيد أن هذا التشابه هو في حقيقته تشابه خادع يعيد الى الاذهان تلك الكلهات الاجنبية التي تشبه، لفظيا، كلهات من لساننا الأصلي والتي قد تختلف معها بالمعنى: الاختلاف يبدو كها لو أنه تطابق. ان فقدان الفهم الحقيقى هو الظرف الملائم لولادة الفهم الوهمى.

وعندما نفهم السينما، عندها فقط سنتقتنع بأنها ليست بأي حال استنساخا تابعا وآليا للحياة، بقدر ماهي اعادة تكوين حيوية وفعالة تنتظم فيها عناصر التشابه والتباين في عملية معرفية للحياة، مكثفة ولا تخلو أحيانا من الدرامية.

تقسم العلامات الصورية figuratifs. نقول عن علامة أنها اصطلاحية او الاتفاقية -nels nels والعلامات الصورية figuratifs. نقول عن علامة أنها اصطلاحية اذا كان الرابط الذي يربط التعبير بالمضمون، بالنسبة لها، غير معلل ضمنيا. فمثلا نحن نصطلح ان الضوء الاخضر يعني حرية المرور والاحر حظر المرور، ولكن كان بامكاننا اصطلاح العكس تماما. يلاحظ من جهة أخرى ان الشكل الذي تأخذه هذه الكلمة او تلك في كل لسان هو شكل مشروط تاريخيا. لكن اذا تركنا العامل التاريخي جانبا واخذنا نفس الكاءة في السن غتلفة وتعطي بعس المعنى) المسن غتلفة وتعطي بعس المعنى) لوجدنا أن امكانية التعبير عن نفس المعنى باستعبال كل تلك الاشخال، هذه الإمكانية تكفي وحدها للبرهان على عدم وجود أية رابطة قسرية او إلزامية بين مضمون الكلمة وشكلها.

الكلمة تشكل اذن المثال الإكثر نموذجية والاكثر دلالة على الصعيد الثقافي للعلامة الاصطلاحية.

أما العلامة الصورية أو الايقونية iconique فهي تفترض تعبيرا وحيدا لكل دلالة، تعبيرا يرتبط بهذه الدلالة بصورة طبيعية. والرسم هو المثال المعروف لحذا النوع من العلامات. فبينها نلاحظ ان الشكلين المعبرين عن مفهومي وكرسي، و وطاولة، في الالسن السلافية القديمة (في الروسية على الترتيب: «stou» و «stou» قد انعكسا اليوم: إذ أن كلمة «stou» في اللسان الروسي القديم تأخذ اليوم معنى ومايمكن الجلوس عليه، (وأحد مشتقاتها كلمة «prestou» أي العرش). أما كلمة «stou» البولونية (ولفظها بالفرنسية stou)

فتعني بالروسية «stoll» أي وطاولة». بالمقابل يصعب علينا أمام رسم يمثل طاولة، أن نقول أنه يمثل كرسياً وأنه يجب ان يفهم هكذا من قبل كل من يراه.

ومها حاولنا التوغل في تاريخ الانسانية سنجد حتم علامتين ثقافيتين مستقلتين ومتعادلتين هما الكلمة والرسم. صحيح ان لكل منها تاريخه الخاص، الا ان التطور اللاحق يؤكد، كما يبدو، ضرورة وجود هذين النظامين السيميائين.

لن نتمكن في نطاق دراستنا هذه من طرح التساؤل حول الضرورة التي تدعو الى حصر العملية الاعلامية جذب النظامين المتعارضين من العلامات. سنكتفي فقط بالاشارة الى هذه الحقيقة، ولنحاول تحديد الميزات النوعية \_ إيجابية كانت أم سلبية \_ التي يطرحها استعمال كل من هذين النوعين في ميدان الاتصال.

تمتاز العلامات الصورية او الايقونية بكونها أكثر وضوحا، أكثر قابلية للادراك. لنتمثل اشارة المرور التي تعبر عنها اللوحة التالية:

قاطرة بخارية فوق ثلاثة خطوط ماثلة (الشكل ١)

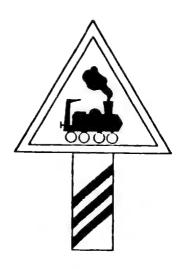

الشكل رقم (١)

تقسم العلامة الممثلة في هذه اللوحة الى قسمين، احدهما \_ القاطرة \_ ذو خاصية صورية، والأخر \_ الخطوط الثلاثة المائلة \_ ذو خاصية اصطلاحية . وأمام علامة كهذه

لابد لأى انسان يملك معرفة ولو بسيطة بالقطارات وسكك الحديد من ان يخمن ان هذه العلامة تحذر من شيء ما على علاقة مباشرة مع هذه المواضيع. ولايتحتم علينا أبدا أن نكون على معرفة مسبقة بنظام شارات المروركي نتوصل الى ادراكنا هذا. لكن ذلك لاينطبق على الجزء المؤلف من الخطوط الثلاثة ، فلكى نفهم ماتعنيه تلك الخطوط لابد من العبودة الى دليل شارات المرور. كذلك نحتاج الى معرفة اللسان وحروفه الكتابية كى نتمكن من قراءة اللوحة الاعلانية فوق مدخل احد المحال التجارية. لكننا، عموما، لسنا بحاجة لمعرفة أي نظام رمزي لفهم ماتعنيه صورة كعكة شهية عندما توضع على باب هذا الدكان او ذاك، او التنبؤ بها يمكن شراؤه من مجمع استهلاكي من خلال السلم المعروضة في واجهته (وهي تلعب هنا دور العلامات). وهكذا تبدو المعلومات المنقولة عبر العالامات الاصطلاحية وكأنها مرمزة (مشفرة) codées ؛ أي أنها تتطلب معرفة نظام رمزى (او شيفرة code) خاص للتوصل الى فهمها، بينها تبدو العلامات الايقونية وطبيعية، و وقابلة للادراك، مباشرة دون اللجوء الى اية وساطة. وليس من قبيل الصدفة استعمال العلامات الايقونية والرسوم عندما نتخاطب مع أناس يتكلمون لسانا لانفهمه، فلقد أثبت تجريبيا أن ادراكنا للعلامات الايقونية يتم بأسرع من ادراكنا للعلامات الاصطلاحية. وبالرغم من ان هذا الاختلاف ليس بذي قيمة، اذا تناسينا الجانب النسبي لهذه المسألة، الا انه كاف كي نختار هذا النوع من العلامات لاستعماله في شارات الطرق ولوحات قيادة الأجهزة التي تتطلب ردود فعل سريعة نسبيا.

ومن الضروري الاشارة - وهذا ماسنعود اليه فيها بعد - الى ان العلاه تلايقونية ، وبسبب كونها وطبيعية وقابلة للادراك ، تبدو بمثابة النقيض للعلاه قالاصطلاحية . اي ان العلامة الايقونية تأخذ هي الاخرى - اذا نظرنا اليها من هذه الزاوية - صفة العلامة الاصطلاحية . ان ضرورة الاستعاضة عن حجم فراغي (اي عن موضوع ذي ابعاد ثلاثة) بصورته على المستوي (اي بشكل ذي بعدين) ، هذه الضرورة وحدها تكفي للتعبير عن شيء من الاصطلاح: اذ تقوم بين الحجم المصور والصورة التي تمثله مجموعة من قواعد التكافؤ الاصطلاحية كقواعد الاسقاط مثلا. لابد اذن من معرفة قواعد الاسقاط العمودي ، ورسم البروفيل لفهم التمثيل الايقوني الذي يقدمه الشكل (١) . كما نلاحظ ان رسم القاطرة جاء بشكل تخطيطي وتقريبي . لم يأت كاعادة بناء لكافة التفاصيل الخارجية ، وإنها كعلامة اصطلاحية . ويظهر ذلك جليا اذا وضعنا هذا الشكل المشاب بجانب صورة فوتوغزافية للقاطرة . الا انه يفهم كعلامة ايقونية عندما نلحق به الخطوط الشلائة المتوازية . بقي ان نضيف ان الشكل نفسه يتضمن اصطلاحاً من نوع آخر ،

اصطلاحا من نوع كنائي métonymique ؛ ذلك ان مضمون تمثيل القاطرة ليس مباشراً. بمعنى أن مضمونه ليس موضوع أو مفهوم والقاطرة ، بحد ذاته بل مفهوم وسكة الحديد ، بالرغم من ان هذه الاخيرة غير مرسومة في العلامة . وهكذا فنحن نصطدم ، حتى في هذا المشال البسيط جدا ، بحقيقة ان والخاصية الصورية ، هي في حقيقتها نسبية وليست مطلقة . ان الرسم والكلمة عنصران متلازمان يضمر أحدهما الاخر.

وسندرك الى أي مدى تبدو العلامات الايقونية اصطلاحية اذا تذكرنا اننا لن نتمكن من قراءتها بسهولة الا داخل مناخ ثقافي واحد، وانها تصبح غير قابلة للادراك اذا تجاوزنا حدود هذا المناخ الزمانية والمكانية.

ان اللوحات الآوروبية التي تنتمي للمدرسة الانطباعية تبدو لمشاهد صيني وكأنها تجميع عشوائي لبقع لاتمثل شيئا. كما ان تباعد الثقافات الانسانية هو الذي يجعلنا نخطىء في تفسير لوحات من العصور الغابرة وفنتعرف، عبرها على صورة رجل يحمل جهاز تنفس للغطاسين؛ اوتبدو لنا احدى الرسومات الطقوسية المكسيكية كمقطع طولي لمركبة فضائية. واذا تصورنا في المستقبل ان لقاء قد تم مع نحلوقات قادمة من عوالم أخرى بعيدة عن عالمنا الارضي، فلابد ان كلماتنا ورسومنا ستكون غير مناسبة للتفاهم؛ وقد تكون الخطوط البيانية التي تمثل علاقات رياضية هي نقطة الانطلاق في اتصالنا مع هذه المخلوقات. ذلك انه بالنسبة لكائن يعيش بعيدا عن الثقافة الارضية لن يكون هنالك اي اختلاف بين رسم وقابل للادراك، وكلمة وقابلة للادراك، (في الترجمة الالمانية: غير قابلة للادراك) لان هذا الاختلاف نفسه ينتمي كليا للحضارة الارضية. ومن الواجب قبل ان ننتهي من مناقشة هذين النوعين من العلامات، ان نشير الى الخاصية التالية: يُنظّر للعلامات الصورية بالمقارنة مع الكلمات، كعلامات من والدرجة الثانية» (او ودرجة ادنى»)؛ اي بمعنى آخر تفهم العلامات الصورية كعلامات اكثر من الكلمات.

من هنا تأتي علاقتها التعارضية مع الكلمة والتي تبدأ من التعارض: وتصلح كوسيلة للزيف للتصلح وسيلة للزيف». لنتذكر المثل الشرقي القائل: وأفضل ان ترى مرة من ان تسمع مشة مرة»؛ بالكلمة يمكن ان تقال الحقيقة او الكذب. على هذا الاساس يقف الرسم في معارضة الكلمة بذات القدر الذي تقف فيه الصورة الفوتوغرافية في تعارض مع الرسم بالنسبة لوعي الانسان المعاصر.

ثمنة ايضنا اختلاف جوهري آخر بين العلامات الصورية والعلامات الاصطلاحية: انه يكمن في قدرة العلامات الاصطلاحية على تشكيل المركبات (او المضمومات syntagmes) بسهولة، وقدرتها على الانتظام في سلاسل مصغرة او مكروية

microchaines ! ذلك ان الخاصية الشكلية لمستواها التعبيري تسهل استخلاص تلك العناصر القواعدية او النحوية التي تؤمن الدقة (من وجهة نظر النظام اللغوي المعني) في ربط الكلهات وانتظامها في جمل مفيدة propositions. في حين يصعب كثيرا بناء جملة ذات معنى اذا كانت عناصرها هي تلك السلع المعروضة في واجهة محل تجاري (والتي يشكل كل منها في هذه الحالة علامة ايقونية لذاته). زد على ذلك ان مسألة تحديد طبيعة وحدود الرابطة التي ستربط هذه العناصر فيها بينها تعد ايضا مسألة بالغة الصعوبة. لكن يكفي الاستعاضة عن هذه السلع بالكلهات التي تعبر عنها كي تتشكل عندها الجملة بسهولة تامة. ان العلامات الاصطلاحية هي اذن الاكثر ملاءمة في ميدان القص وصياغة النصوص السردية، بينها يقتصر استخدام العلامات الايقونية على وظفة التسمية هى النصوص المردية، التي يمكن اعتبارها بمثابة محاولة لخلق نص سردي بالرجوع الى اساس ايقوني، لم تلبث ان صاغت اعتبارها من المحدّدات الدلالية من علامات صغيرة شكلية ذات نوعية اصطلاحية لترجمة الدلالات القواعدية.

ان مجالات العلامات الايقونية والعلامات الاصطلاحية لاتتعايش فقط وببساطة جبنا الى جنب، انها هي في تفاعل مستمر ومتبادل، تتداخل وتتنافر باستمرار. ولابد ان المرور من احدها للآخر هو واحد من اهم اوجه السيطرة الثقافية للانسان على العالم بواسطة العلامات. هذه العملية تبدو بالغة الوضوح في ميدان الفن على وجه الخصوص.

خلق هذان النموذجان من العلامات نوعين من الفنون: الفنون الصورية والفنون الكلمية (بكسر اللام) arts verbaux. هذا التقسيم يبدو لنا في غاية الوضوح ولا يتطلب حسب رأينا شروحا اخرى. يكفي ان نأخذ النصوص الفنية وان نتمعن تاريخ الفنون لنكتشف ان الفنون الكلمية (الشعر ثم فيها بعد النثر الفني) انها تقوم، انطلاقا من مادة اولية من العلامات الاصطلاحية، ببناء صورة كلمية ذات طبيعة ايقونية واضحة ـ على الاقل عبر كون مستويات التعبير الشكلية الصرفة للعلامة الكلمية (اللفظية phonétique المتواعدية أو النحوية و grammatical ، وحتى الكتابية (graphique) تكتسب في الشعر قيمة المضمون. يخلق الشاعر نصه، الذي هو بمجمله عبارة عن علامة صُورية، انطلاقا من مادة اولية هي العلامات الاصطلاحية. وهذه العملية لاتتم فقط في اتجاه واحد، اذ يحاول الانسان وبدرجات متفاوتة ان يستعمل الرسم كوسيلة للسرد وذلك بالرغم من ان الرسم، بسبب من طبيعته السيميائية ذاتها، لايشكل اداة مثل للقص.

ويعتبر هذا الإنجذاب الذي يبديه فن الغرافيك والرسم نحو القصة احد اكثر

### SCANNED BY

إنجاهات الفنون الصورية اشكالية، وفي نفس الوقت اكثرها ثبوتية. ويمكن للعلامة في الحالات القصوى، ان تكسيد في الرسم ماهو خاص بالكلمة، اي تعبيرا ومضمونا الحالات القصوى، ان تكسيد في الرسم ماهو خاص بالكلمة، اي تعبيرا ومضمونا المطلاحين وفيا مناحد في تلك المرموزات المتلاك الفاتيح المحرفية المسلمين الكلاسكية الفراعية على مشاهد تلك اللوحات امتلاك الفاتيح المحرفية المناسبة (روي على مناطرة من نظام للوموز الثقافية او شيفرة ثقافية توجد خارج اطار فن الرسم المناسبة الارجوانية في لوحة المحرف الثانية للقان المبيد والرداء الريبان الابيض، والعباءة الارجوانية في لوحة كترين الثانية للقان المبيد كي المناسب المربولية والمواجد فن الرسم المصري القديم صنفا من الصور الجارث التي تصور حياة الفراعنة؛ وقد خضعت هذه الرسوم بصرامة الاشكال تعبير طقوسية خالصة. فإذا كان الفرعون امراة نجدهم يمثلونها كالعادة بصورة فتى، ويتم معرفة جنس الشخص المرسوم من النص الكترب نقط. يأن الرسم الذي يمثل الفتى في هذه الحالة كتريز عن مناسبون المائة وهر مايتناقض غاما مع جوهر العلامات الصورية.

نمة اذن رابطة مباشرة بين الانجاء تحق تحييل العلامات الصيولية الى علامات كلمية وبين السزدية باعتبارها إساسا لبناء النص

اذا ماتسامل الانسان النهاذج العظيمة السرد بيساؤلي المسلم مثل ايقونات الرسام الروسي ديونيسي Dioniss ( القرن الخامس حشر : المتروبوليت بيرونيسي Dioniss ( العملان من نموذج تكريخ واحد) ، لين بسمولة احتواء التكوينات الفنية على عنصرين اساسيين: في المركز صورة التنديب ومن حياء تشغير سلسلة من الصور . هذه الصور مبنية بحيث تروي حياة التلايس ؛ وهي من حية حياة عن مجموصة من المقاطع المسطحة المتساوية ينضمن كل منها لحظ حين بدوره ترتيبا الشخصية المركزية ، ومن جهة ثانية تنتظم مضمونيا وفق ترتيب زمني بعين بدوره ترتيبا معينا لقراءة النص.

<sup>€</sup> لوحة رسمها د.م. ليفيتكي عام ۱۷۸۳ وهي معروضة في متحف لينينغراد الروسي. الترجة الغرنسية

لم نتمكن من الحصول على نسخة صالحة للنشر للإيفونة التي يتكلم عنها المؤلف لذلك ارتأبنا تصوير
ايقونة اخرى رسمت على نفس المبدأ وهي: وحياة ومعجزات القديس نيكولا، (روسيا الوسطى، القرن
السادس عشر) ـ الناشر السوفييني ـ



الصورة رقم (٢)

حياة ومعجزات القديس بكولا، سيد الصيادين القون السادس عشر (متحف ستوكهولم الوطني)

لسنا هنا في الحقيقة امام تجميع لرسوم متفرقة وموزعة كيفها اتفق، بل امام قصة récit تشكل كلا متكاملا، وهذا مايحدده:

١ - تكرار صورة القديس في كل جزء من الاجزاء المحيطية ومعالجتها بوسائل فنية متهائلة وقابلة للتمييز، بالرغم من اختلاف المظهر الخارجي لتلك الصورة (مثلا اختلاف سن القديس من جزء لأخر)، وذلك بفضل علامة تمييزية هي هالة النور التي تحيط برأس القديس. هذا التكرار هو الذي يضمن الوحدة الرسمية (من الرسم) picturale لسلسلة الصور.

٢ ـ ارتباط الرسوم بالنقاط البارزة canevas للحقب الزمانية المميزة والهامة لحياة القديس.
 ٣ ـ اقحام النصوص الكلمية في الصور المرسومة.

تحدد النقطتان الاخبرتان حقيقة اقحام الصور في السياق الكلمي لحياة القديس وهذا مايضمن الوحدة السردية لتلك الصور.

ومن السهل ان نلاحظ ان هذه الطريقة في بناء النص تذكر بطريقة بناء الفيلم السينائي. حيث يتم تجزئة الموضوع المسرود الى ولقطات،؛ كما تذكر بالجمع مابين القصة الصورية واللوحات المكتوبة في السينما الصامتة (سنعود فيها بعد لتناول وظيفة الكلمة المكتوبة في السينما الناطقة).

ان مايولد تلك الاشكال المختلفة للقصة المصورة بدءا من رسومات انسان الكهوف، وصولا الى رسومات عصر الباروك و ونوافذه روستان، ليس بأي حال من الاحوال ذلك الجمع الآلي بين نموذجي العلامات الايقونية والاصطلاحية، بل حصيلة تركيبها الذي يولد عبر الصراع الدرامي لجهود عنيدة لكن مستمرة تلتمس الوصول الى وسائل تعبير جديدة، وتستخدم، على مايبدو، انظمة السيمياء على اختلاف انواعها حتى ولو جاء هذا الاستخدام نحالفا لاكثر خصائص تلك الانظمة جوهرية. وتشكل النقوشات gravures الشعبية، وكتب الصور، والقصص المرسومة gravures كل مع اصطلاحه التاريخي وقيمته الفنية به لحظات نحتلفة من هذا التطور الموحد.

ان ظهور السينها كفن وكظاهرة ثقافية قد ارتبط بسلسلة من الاختراعات التقنية.

<sup>\*</sup> روستا ROSTA وهي الاحرف الاولى من جملة:

<sup>«</sup>الوكالة الروسية للتلغراف» Rossijskoje Telegralnoje Agenetov

أما والنوافذ، فهي الملصقات الدعائية التي رسم ماياكوفسكي اغلبها. .

الترجة الفرنسية

ومن هنا فلا بد\_ وهكذا جرت العادة \_ من ربط السينها بالعصر الذي ظهرت فيه ، اي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . لكن يجب الا ننسى أن مايشكل القاعدة الفنية للسينها هي اتجاه شهدته الحضارة الانسانية منذ القدم ، وتم تحديده عبر التعارض الجدلي بين النموذجين الاساسيين من العلامات اللذين يميزان عملية الاتصال في المجتمع الانساني .

#### الوهم بالواتع

كل الفنون على اختلاف انواعها ـ والسينها بصورة خاصة ـ تنوجه بشكل او بآخر الى حس الواقع عند المتفرج . سنتعرض فيها بعد لدور الخيال اله اله اله ميلييس Molles ـ في تحول السينها الى فن ، الا ان مانقصده هنا به وحس الواقع هم افلام ميلييس Molles ـ في تحول السينها الى فن ، الا ان مانقصده هنا به وحس الواقع هم شيء آخر: فالمتفرج يصبح شاهدا وحتى مشاركا في الحدث المعروض على الشاشة مباشرة ، مهها كان هذا الحدث خياليا ؛ وهكذا فهو ينظر الى مايراه ، بشكل انفعالي ، وكانه حدث واقعي ، بالرغم من انه يدرك في قرارة نفسه لا واقعية هذا الحدث ، هذا مايفسر الصعوبة الخاصة التي تواجهها السينها في التعبير ، بواسطة الوسائل السينهائية ، عن الماضي والمستقبل وحالة التمني subjonctif وكل الحالات اللاواقعية الاخرى في القصة السينهائية ؛ فالسينها ، بسبب طبيعة مادتها ، لا تعرف الا الحاضر مثلها كمثل الفنون الاخرى التي تستعمل العلامات الصورية . وهذا مالاحظه من جهة اخرى الناقد د. س ليخاتشييف و عال المسرح .

<sup>\*</sup> انظر كتاب ودراسات حول الدلالية في السينها لكريستيان ميتز ص (١٣ - ٢٤).

C. Metz: «essais surla signification au cinema»

Edition Klincksteck peris 1988

<sup>☀ ☀</sup> ديمتري سيرغيفيتش ليخاتشيف (١٩٠٦ ـ ١٩٥٣) اختص في ادب القرون الوسطى الروسي.

ان ثقة المتفرج الانفعالية بصحة مايجري على الشاشة يربط السينها بواحدة من القضايا الاساسية في تاريخ الثقافة.

الملاحظ ان التقدم التكنولوجي هو سلاح ذو حدين. فبدلا من ان يقتصر على خدمة التقدم الاجتماعي وخير المجتمع، نراه يستعمل وبنفس النجاح لخدمة اهداف معاكسة. واكتشاف وسائل الاتصال باستعمال العلامات، وهو احدى اهم المكاسب التي حققها المجتمع البشري، لم ينج بدوره من هذا المصير. . فبينها كان المطلوب من العلامات خدمة الاعلام l'information المطابق للجقيقة، نراها تستخدم غالبا لخدمة التضليل désinformation. لقد كانت والكلمة»، ولفترات متعاقبة من تاريخ الثقافة، رمزا للحكمة والمعرفة والحقيقة (لنتذكر مثلا ماورد في الانجيل: «في البدء كانت الكلمة») لكنها كانت في الوقت ذاته مرادف للكذب والخداع (هاملت: «كلمات، كلمات، كليات،؛ وغوغول: وتلك المملكة الرهيبة، عملكة الكليات بديلة عن الافعال»). وعلى طول التاريخ البشري منذ العصور القديمة، مرورا بالعصور الوسطى والعديد من ثقافات الشرق، ظهرت فكرة التطابق بين العلامات والكذب وبالتالي النزعة الى محاربة هذه العلامات (رفض النقود والرموز الاجتماعية والعلوم والفنون وحتى الكلام ذاته). واليوم اصبح هذان الاتجاهان يشكلان احدى الافكار الرائدة للديموقراطية الاوروبية من روسو الى تولستوى. يحدث ذلك في نفس الوقت الذي تبلغ فيه الثقافة القائمة على العلامات ذروة ازدهارها، وتشهد نضالا حقيقيا من اجل تطويرها. أن الصراع بين هذين الاتجاهين هو احدى التناقضات الجدلية الاكثر ثباتا في الحضارة الانسانية.

بين احضان هذا التناقض نها تعارض آخر أكثر خصوصية ، ولكنه ليس بأقل ثباتاً :

دنص بامكانه الكذب ـ نص ليس بامكانه الكذب ع . ربها تم هذا التعارض بين :

دميتولوجيا ـ تاريخ ع (اذ ان الميتولوجيا ظلت تنتمي الى مجموعة النصوص التي لايمكن الشك بصحتها طوال الفترة الزمنية التي سبقت ظهور النصوص التاريخية ) ، او : «شعر وثيقة ع او غيرها . . ومنذ نهاية القرن الثامن عشر ارتفع شأن الوثيقة بسرعة ملحوظة بسبب حاجة الفن المتزايدة لعنصر الحقيقة ؛ فرأينا بوشكين يستند في قصة «دوبروفسكي على وثائق قضائية حقيقية ويدخلها في سياق الحدث كجزء من البناء الفني للعمل . ولم

اهم مؤلفاته: «ولادة الادب الروسي، عام ١٩٥٢، وأقوال الاميرايغور، ونشرت عام ١٩٥٥، والانسان في ادب روسيا القديمة، ١٩٥٨

<sup>-</sup> الترجمة الفرنسية -

يلبث ذلك ان تطور حتى رأينا التحقيق الصحفي يقوم هو ذاته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر باحتلال مكان الوثيقة الحقيقية كنقيض لخيال fiction الشعراء الروماني. وكان من الطبيعي ان يستخدمه كبار رواثي تلك الفترة من دوستويفسكي الى زولا ممن كانوا يهتمون بالبحث عن الحقيقة ؛ كها اعتمده الشعراء من نيكراسوف، الى بلوك.

شهد التحقيق الصحفي عصر ازدهاره مع التطور السريع للحضارة البورجوازية الاوروبية في القرن التاسع عشر، ووصلت اهميته الثقافية الى ذروتها، الا انه لم يلبث ان لاقى انحسارا سريعا عيها بعد. وجاءت عبارة «انه يكذب كصحفي» لتثبت ان هذا النوع ايضا لم تطل اقامته في «حقل» النصوص التي ليس بامكانها الكذب، وانتقل الى الحقل المعاكس. فبدلا من التحقيق الصحفي ظهرت الصورة الفوتوغرافية التي جمعت كل خصال الوثيقة الدامغة، اضافة الى المصداقية، واعتبرت بمثابة نقيض للثقافة والايديولوجيا والشعر وكل مايدخل في نطاق التأويل؛ كان ينظر اليها وكأنها الحياة ذاتها بواقعيتها ومصداقيتها. وهكذا احتلت الصورة الفوتوغرافية مكان الصدارة واعتبرت والنص الوثيقة» الاكثر دقة وأمانة في نظام النصوص المتداول في بداية القرن العشرين وذلك باعتراف الجميع من الخبراء الجنائين الى المؤرخين والصحفين.

ثم جاءت السينها، والسينها، كاختراع تقني، قبل ان تكون فنا هي صور فوتوغرافية متحركة، وقد ساهمت قدرتها على تسجيل الحركة في رفع درجة الثقة بالمصداقية الوثائقية للفيلم اكثر فاكثر. وتبرهن معطيات علم النفس على ان الانسان يدرك عملية الانتقال من الصورة الفوتوغرافية الثابتة الى الفيلم المتحرك وكأنها اضافة لبعد ثالث الى الصورة. ولاشك ان الدقة في نقل الواقع قد وصلت فيها يبدو الى اعلى درجة لها من الكهال.

تجدر الاشارة مع ذلك الى ان المقصود هنا ليست امانة النقل المطلقة بقدر ماهو ذلك الاعتقاد الانفعالي للمتفرج، والذي يصل الى حد الايهان بأن مايراه امام عينيه هو حقيقي تماما. كلنا يعلم ان الصورة الفوتوغرافية، وبشكل خاص الصورة الشخصية، ليست غاية في الدقة، بل قد تحمل بعض التشويه للشخص الذي تمثله. فكلها ازدادت

<sup>\*</sup> نيكولاي الكسيفيتش نيكراسوف (١٨٧١ ـ ١٨٧٧) شاعر وناشر روسي ولد في يوزفينو، اشرف على عدد من المجلات الليبرالية التي اثرت تأثيراً كبيراً في سيرورة التطور السياسي والادبي الذي شهدته روسيا في ذلك الوقت.

عرفنا بشخص ما متانة كلما توصلنا الى ملاحظة تباينات جديدة بينه وبين صوره الشخصية. واذا كنا على معرفة حقيقية بتقاطيع وجهه سنجد أن لوحة مرسومة بيد رسام بارع قادرة على نقل تلك الستسقساطيع بشكل أفضل مما تفعله صورة فوتسوغرافية بنفس المواصفات. لكن الامور تختلف تماما بالنسبة لشخص نجهله؛ فاذا خُيِّرنا بين لوحة مرسومة وصورة فوتوغرافية لهذا الشخص، لابد اننا سنختار دون تردد صورته الفوتوغرافية باعتبارها اكثر امانة: ان الجانب والوثائقي، لهذا النوع من النصوص هو الذي يفسر قوة جاذبيته.

وهنا لابد ان نصل الى النتيجة التالية: ان وثائقية وامانة السينها يمنحانها منذ البداية عددا من المزايا تجعل فن السينها، ويفضل خصائصه التقنية، يبدو واقعيا اكثر من بقية الفنون الاخرى. الا ان المسألة للأسف، ليست على هذا القدر من البساطة: فلكي ترقى السينها الى مرتبة الفن كان عليها ان تشق ببطء وعناء طريقا مملوءة بالصعوبات. ولم تلعب الخصائص المذكورة دور المعين فقط، بل شكلت ايضا وفي نفس الوقت موانع وعقبات على تلك الطريق.

من وجهة نظر ايديولوجية يمكن القول ان والأمانة وهي التي جعلت من السينها الفن الاعلامي الاهم دون منازع، واكسبتها جماهيرية اكيدة. ومن جهة أخرى، شجع الحس بواقعية الحدث، عند مشاهدي السينها الاواثل، تلك الانفعالات التي تتصف دون شك بالبداثية، والتي نجدها عند المتفرج السلبي على كوارث الطبيعة او حوادث المرور، والتي يطابقها في الماضي تلك الانفعالات شبه الجهالية وشبه الرياضية لمتفرجي سباق السيرك الرومانية، كما يطابقها في الحاضر الانفعالات الخاصة بمتفرجي سباق السيارات في الغرب. ولم يتوان التلفزيون الغربي عن استغلال ظاهرة حب المشهدية ها السيارات في الغرب. ولم يتوان التلفزيون الغربي عن استغلال ظاهرة حب المشهدية ها الذي يراه هو دم حقيقي، والكوارث التي يشاهدها هي ايضا كوارث حقيقية، وسخرها لغايات تجارية بحتة؛ اذ يقوم هذا التلفزيون اليوم بتصوير تحقيقات صحفية من مسرح العمليات العسكرية ذاته، وعرض مآسي الحياة الدامية بكل تفاصيطها، وذلك بهدف الاثارة وجذب الانظار. طريق طويلة وشاقة قطعتها السينها اذن قبل ان تتمكن من تحويل امانتها تلك الى اداة معرفية.

ولم تكن الصعوبات التي نشأت من الحاجة لتناول عنصر الامانة في الفيلم جماليا بأقل من ذلك، فعلى عكس مايبدو للوهلة الاولى لقد عرقلت الدقة الفوتوغرافية للصورة الفيلمية ولادة السينها كفن، بدلا من ان تسهل هذه الولادة. هذه الحقيقة التي يعرفها مؤرخو السينها تمام المعرفة تؤكدها بشكل كاف ايضا المبادىء العامة لنظرية المعلومات théorie de l'information. ببدئيا، لا يمكن القول ان اي اتصال يجب ان يكون له بالضرورة معنى ما، او ان ينقل بالضرورة معلومة معينة. لنأخذ السلمة A-B-C . نحن نعلم مسبقاً أن 8و 8 فقط هو الذي يعقب A، وان C و تفقط هو الذي يعقب B يقال عن هذه المستسالية أنها قابلة للتحديد سلفا وبصورة تامة منذ الحرف الأول (الذي يعتبر هو ذاته ونافلا تماماًه). ان قولا من نوع: ونهر الفولغا يصب في بحر قزوين الايحمل، بالنسبة الانسان على معرفة واستبداله بالمعرفة. وحيث الايوجد جهل الايوجد اعلام. والفولغا يصب في بحر قزوين ، والحجر المقلوف في الهواء الابد ان يعود للسقوط على الأرض، هي اقوال الاتحمل اية معلومات كونها هي الوحيدة الممكنة، وليس بمقدورنا في حدود تجربتنا وادراكنا ان نجد لها بديلاً في أقوال اخرى (لنذكر هنا بعبارات نيلس بورد»: والقول ذو المعنى هو القول الذي الايكون نقيض مضمونه بالضرورة غير ذي معنى».

ولكن اذا اخذنا السلسلة التالية:



حيث يمكن للحادثة B ان تكون متبوعة بالحادثة C او الحادثة D (ونفرض ان C و D لها نفس الاحتبال)، فان الرسالة التالية:

ولقد تم حدوث

تحوي الآن حداً ادنى من المعلومات. اذن قان حجم واهمية معلومة

 <sup>♦</sup> نيلس بور Noois Bohr (١٩٦٧ - ١٩٦٢) عالم فيزياء دانمركي ، جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٣٧ لنظريته
 حول بنية الذرة.

ـ المترجم ـ

ما تتبع حادثة المرى فلن يكون هناك أي اعلام . اذا عممنا هذا المفهوم امكن القول ما آليا، حادثة الحرى فلن يكون هناك أي اعلام . اذا عممنا هذا المفهوم امكن القول ان الانتقال من الرسم الى التصوير الفوتوغرافي اذ يزيد، بلا حدود، من دقة الصورة المنقولة للموضوع، يقلل كثيراً من حجم المعلومات التي تتضمنها هذه الصورة: فالموضوع يتم نقله في الصورة بآلية ووفق حتمية العملية الميكانيكية، أما الرسام فلديه كمية لانهائية (او على الاصح كبيرة جدا) من الامكانيات لاختيار الد «كيفية» التي بها سينقل موضوعا ما، بينها تقيم الصورة الفوتوغرافية اللافنية تبعية آلية ووحيدة مع هذا الموضوع.

الفن لايقوم فقط باعادة \_ عرض (نسخ) الواقع بآلية مرآة عادية لأحياة فيها؛ انه، بتحويله صور العالم الى علامات، يملأ هذا العالم بالدلالات. فالعلامات لايمكن ان تكون مجردة من المعاني، وهي بالتأكيد حاملة للمعلومات. لهذا السبب فان كل ماهو عكوم، بالنسبة لعالم الاشياء، بآلية علاقات العالم المادي، يصبح في الفن نتاجا للخيار الحر الـذي يقوم به الفنان، وهذا بالتحديد مايكسبه قيمة اعلامية. مثال بسيط، ان الرسالة التالية: وتوجد الارض في الاسفل والسهاء في الاعلى (بالنسبة لمشاهد ارضي وليس بالنسبة لطيار) اذا نظر اليها بمقاييس عالم اللافن، عالم الاشياء، هي رسالة مبتذلة، بدائية ولاتحمل اية معلومات، ذلك ان اية صيغة اخرى لها ستكون مستحيلة، لامعقولة. اما في عالم الفن، وبالتحديد في فيلم تشوخراي وانشودة الجندي، عندما نرى اليوشا وقـد هدّه التعب، تلاحقه دبابة نازية فتنقلب الصورة فجأة: الصورة تصبح مقلوبة، سلاسل الدبابة في الهواء على حافة الشاشة العليا، بينها يميل برجها نحو السهاء التي اصبحت الآن اسفل الشاشة. وعندما تعود الصورة الى وضعها الطبيعي، السهاء في الاعلى والارض في الاسفل ندرك ان هذه الرسالة بعيدة كل البعد عن الابتذال (يتنفس المشاهد الصعداء بعد ان كان عمسكا انفاسه): الآن نفهم تماما ان الوضع الطبيعي للسهاء والارض لم يعد اعادة عرض آلية للموضوع المصور، بل ناتجا للخيار الحر للفنان. ان --الرسالة: «توجد الارض في الاسفل والسماء في الاعلى، التي كانت خالية من اية دلالة في سياق لافني، اصبحت الأن قادرة على حمل معلومات على قدر عظيم من الاهمية: لقد حدث انعطاف مفاجىء في معركة البطل الفريدة ضد الدبابة، واستطاع النجاة؛ وبالتالي فان الانتقال الى اللقطة التالية التي تظهر الدبابة وهي تشتعل هو منطقي تماما.

ان غاية الفن ليست في اعادة ـ عرض هذا الموضوع او ذاك بطريقة بسيطة ، بل في جعل هذا الموضوع حاملا للدلالة . لايمكن لاحدنا عندما يرى حجرا او شجرة سرو في منظر طبيعي ان يتساءل: دماهي الدلالة ، او ماهو المعنى الذي تريد هذه السروة او

هذا الحجر التعبير عنه؟) (اذا استبعدنا طبعا وجهة النظر القائلة ان المنظر الطبيعي هو نتاج فعل خلاق وواع)؛ ولكن يكفي ان يتم تصوير هذا المنظر في لوحة فنية مرسومة حتى يأخذ سؤالنا هذا كل معناه ويصبح طبيعيا تماما.

اننا ندرك الآن ان الصورة ـ ثابتة كانت ام متحركة ـ تلك المادة الفنية الرائعة، لم تكن ابدا بالمادة السهلة الطيعة، بل توجب استهالتها واخضاعها، لان مزاياها ذاتها طرحت مشاكل عظيمة؛ فالصورة الفوتوغرافية، عندما تضع اجزاء رئيسية من النص تحت رحمة آلية قوانين الاستنساخ التقني للعملية التصويرية ، انها تقيد العمل الفني وتنتزع حيويته. على هذا كان من الـواجب تحرير هذه الاجـزاء من ربقـة الاستنساخ الألي واخضاعها لقوانين الابداع الفني. في الحقيقة لابد لكل اكتشاف تقنى جديد، كي يتحول الى حقيقة فنية، من ان يتحرر سلفا من آلبته التقنية. اللون مثلا ظل لفترة خاضعا لقيود فرضتها طبيعة الامكانيات الثقنية للشريط الفيلمي، وبالتالي ظل بعيدا عن الانصياع لرغبة الفنان واختياره الحر. ولهذا لم يكن طوال تلك الفترة يشكل حقيقة فنية لانه كان يقلل من الامكانيات المتوفرة امام الفنان بدلا من ان يضاعفها. وهكذا لم يستطع اللون اقتحام حقل الفن الا بعد ان اصبح مستقلا واكتسب هويته الذاتية (انظر الصورة الادبية في (الشمس السوداء)) وخضم في كل مرة لرغبة المخرج وقراره الفني. لتوضيح فكرتنا هذه لاسأس من تنساول مشال أخسر من عالم الادب: في قصمة واقبوال الاميرايغور، le dit du prince Igor هنالك صورة شاعرية راثعة: اثناء الحلم، احد تلك الاحلام المليئة بالنفر المقلقة، يُسكّب للامر نبيذ أزرق. ثمة، في الحقيقة، مايدفعنا للاعتقاد بأن كلمة دازرق، في لسان القرن الثاني عشر كانت تعني نوعا من الـ داحمر غامق،، وان هذه الصورة لم تأت كصورة شاعرية في النص الاصلى بقدر ماكانت مجرد اشارة بسيطة الى اللون. من الواضح ان هذا المقطع يعتبر، فنيا، اكثر دلالة بالنسبة لقراء اليوم منه بالنسبة لقراء القرن الثاني عشر، ذلك ان قيمة اللون الدلالية او السيهانتيكية قد تغيرت واصبح التعبير ونبيذ ازرق، جمعا بين كلمتين لايمكن ان يتم الا في فن الشعر.

ولو عدنا للسينها لوجدنا ايضا ان اختراع الصوت قد وضعها هي الاخرى امام صعوبات غير قليلة. لقد اتخذ بعض الفنانين ومنهم شارلي شابلن، في البداية، موقفا سلبياً تماما من الصوت في السينها؛ ففي فيلم واضواء المدينة، يستخدم شابلن الصوت في بداية الفيلم لنقل خطبة المسؤول الذي يزيح الستار عن نصب لتمجيد الازدهار الاقتصادي، ولكنه يقدمه بسرعة غير طبيعية، ويخضع الطابع الصوتي للعبارات الملفوظة

لارادته هو كفنان لالآليـة الموضوع المعروض (يتحول الكلام الي زقزقة مبهمة ليس الا). كذلك جاءت اغنيته التي اداها في فيلم والأزمنة الحديثة، بلسان مبتكر تماما، ولسان ليس باللسان»: انه خليط من كلمات انجليزية والمانية وفرنسية وايطالية وعبرية. اما السينمائيون السوفييت ايزنشتين والكسندروف وبودوفكين، فقد توصلوا منذ عام ١٩٢٨ الى مقولة اكثر تماسكا، اذ دافعوا عن نظرية جديدة تقول بأن الجمع بين الصور المرئية والمسموعة يجب إن يكون معللا فنيا لا أن يتم بصورة آلية، وأوضحوا أن عدم التزامن بين الصورة والصوت هو الذي يكشف هذا التعليل. وقد تبين فيها بعد متانة هذه النظرية في ارسائها لقواعد العلاقة ليس بين الصورة والصوت فحسب، بل ايضا بين الصورة الفوتوغرافية والكلام. اثناء ساعنا لعبارات خطيب الاحتفال في فيلم انجيه فايدا ورماد وجواهر، تترك الكاميرا قاعة الاحتفال لترينا مشهد المغاسل حيث تنتظر امرأة عجوز وصول اول المدعوين الذين ادارت الخمرة رؤوسهم، بينها يستمر المشاهد في سهاع الخطبة. وفي فيلم وهميروشيها حبيبتي، (للمخرج الفرنسي آلان رينيه ـ ١٩٥٩) تروى البطلة الفرنسية لعشيقها الياباني قصة الايام الطوال التي عانت فيها من عزلتها في قبو مظلم حيث اخفاها اهلها لحايتها من غضبة مواطنيها الذين لم يصفحوا عن حبها لجندى الماني اثناء الاحتلال. لم تكن ترى في ظلمة ذلك القبو الا قطها الصغير، الا اننا لانرى القط على الشاشة عند بلوغها هذه المرحلة من حكايتها بل نرى بريق عينيه في العتمة فيها بعد عندما تكون البطلة قد قطعت شوطا بعيدا في روايتها. لقد وفر التكنيك هنا امكانية الحصول على التزامن التام بين الصوت والصورة، لكنه اعطى للفن ايضا القدرة على ابقاء هذا التزامن او كسره، بمعنى جعل هذا التزامن ذاته حاملا للمعلومات. ونحن هنا لانعني ابدا ضرورة او حتمية تشويه الاشكال الطبيعية للاشياء (فنحن ندرك تمام الادراك ان التشويه المتكرر او المستمر يعكس عدم نضوج الوسيلة الفنية) وإنها امكانية هذا التشويه، وبالتالي ـ في حال عدم وجوده ـ الخيار الواعى في ايجاد الحل الفني المناسب.

ان مجمل تاريخ السينها كفن هو في الحقيقة سلسلة متصلة من الاكتشافات، اكتشافات تسعى الى حذف الألية من كافة الجوانب التي تنتمي الى حقل الاهداف الفنية. لقد تجاوزت السينها الصورة الفوتوغرافية المتحركة حينها جعلت منها وسيلة حية للتعرف الى الواقع. ان العالم الذي تعيد بناءه هو في نفس الوقت الموضوع بحد ذاته، وهو موديل لهذا الموضوع.

سيتناول القسم الاكبر من دراستنا هذه شرح مختلف الوسائل التي تستخدمها

السينها في نضالها مع الطبيعة والخام، باسم الحقيقة الفنية.

ومع ذلك لابد من الاشارة مرة أخرى الى ان السينها، في صراعها ضد التشابه الطبيعي مع الحياة، وفي هدمها للاعتقاد الساذج الذي يحسه المتفرج عندما يسعى الى المطابقة بين انفعالاته أمام الشاشة وتلك التي يعيشها امام الاحداث الطبيعية. (بما في ذلك دغدغة الاعصاب المبتذلة عند مشاهدة الكوارث الحقيقية)، انها تناضل ايضا وفي نفس الوقت لأجل الحفاظ على ذلك الاعتقاد الساذج بمصداقيتها، حتى ولو كان في بعض حالاته مفرطا في سذاجته. ان المتفرج الذي لم يعتد السينها بعد، والذي لإيستطيع ان يميز فيلما نُمَثُّلا (فنيا) عن شريط واخباري، ليس بالطبع متفرجا مثالياً، الآانه يعتبر ومتفرجا سينهاثيا، اكثر من الناقد المتيقظ الذي يعير انتباهه لكل والطرائق، ولاينسى في اية لحظة الجانب التركيبي والمطبخي، للعملية السينمائية. وكلما ازدادت غلبة العنصر الفني على الصورة الفوتوغرافية رسوخا كلما كان ضروريا اكثر فاكثر ان يحتفظ المتفرج في طية نفسه باعتقاده انه امام مجموعة من الصور العادية ، اما حقيقة لم يقم السينائي ببناثها بقدر ماقيام بمفاجئتها. وكل الذين ناضلوا من أجل اذكاء جذوة هذا الشعور هم بالتحديد ـ من دزيغافرتوف وايزنشتين الى الواقعيين الايطاليين الجدد و والموجة الجديدة، الفرنسية وبرغمان ـ اولئك الذين اعتمدوا في بناء عالمهم السينمائي على نهاذج ايديولوجية مركبة ومعقدة وعما ساهم في هذا الاتجاه تضمين بعض الافلام الفنية مقاطع من والاخبار المصورة، لسنوات الحرب؛ ففي فيلم (بيرسونا) لبيرغمان، نرى البطلة جالسة امام جهاز التلفزيون الـذي ينقـل صورة لاحـد المتظاهرين يترك نفسه طعمة للنيران تعبيرا عن احتجاجه. في البداية لانرى سوى تألق الضوء الذي تعكسه شاشة التلفزيون على وجه البطلة الممتلىء بتعابير الذعر: نحن الآن في عالم السينما المُمَثَّلة ؛ ولكن شاشة التلفزيون لاتلبث ان تطابق حجم شاشة السينها. اننا نعلم ان التلفزيون يبتعد بنا عن عالم المثلين، وها نحن الآن نتحول الى شهود على مأساة حقيقية تجرى امام عيوننا ونحس انها تدوم زمنا طويلا مؤلما يكاد لايطاق. لقد اراد ببرغيان، من خلال توليف صور الواقع مع صور عالم السينها، ان يؤكد اصطلاحية العالم المعروض، وفي نفس الوقت-وباستطاعة الفن ان يقوم بذلك ـ ارغمنا على نسيان هذه الاصطلاحية ، وبدا لنا ان عالم \_ بطلة الفيلم وعالم التلفزيون هما عالم واحد متحد وحقيقي . وتوصل صانعو فيلم «باييسا»

فيلم ايطالي (١٩٤٤ - ١٩٤٦) اخراج روبيرتو روسيلليني. شارك في كتابة السيناريو له فيديريكو فيلليني
 الى جانب روسيلليني وآخرين وقام ببطولته مجموعة من الناس العاديين.

\_ المترجم \_

.païsa الى نفس التأثير حينها صوروا جثة حقيقية في المقطع الذي يتناول فترة تحرير الطالبا.

ومما يثير الاستغراب ان نرى هذه المساعي، التي تهدف الحفاظ على ثقة المتفرج بالشاشة، وقد افرزت حشدا من الافلام التي تتعرض لسيرورة صناعة الفيلم، نوعا من السيئها داخل السينها، الا ان هذه الافلام، بتنميتها لشعور الاصطلاحية عند المتفرج، شعوره بأن مايراه ليس الا دسينها، انها تركز، في اظهارها لجانب الاصطلاحية الفلمية، على المقاطع التي تعرض شاشة ضمن الشاشة: انها تقودنا الى اعتبار كل ماعدا ذلك على انه الواقع ذاته.

هذه العلاقة المزدوجة مع الواقع تشكل نوعا من التوتر الدلالي (السيهانتيكي) -ten sion sémantique ، وفي حقل هذا التوتر تتطور السينها كفن خلاق. . لقد عرّف بوشكين الانفعال الجهالي على النحو التالي :

وانه الخيال الذي يجعلني اذرف الدموع».

صيغة واضحة، بسيطة تعكس ويدقة نادرة تلك الطبيعة المزدوجة للعلاقة بين المتفرج او القارىء والنص الفني. انه ويذرف الدموع»، معنى هذا انه يعتقد بواقعية النص وحقيقيته، لكنه في نفس الوقت يدرك انه امام وخيال». والبكاء بسبب شيء خيالي تناقض واضح، اذ يعتقد عادة ان ادراك المرء بان الحدث الذي يشهده او يقرأه هو في حقيقته حدث مختلق، يطفىء تماما رغبته في تحريك انفعالاته. اذا لم ينس المتفرج ان امامه شاشة اوخشبة مسرح، وظل ماكياج المثلين واسلوب المخرج دائم الحضور في ذهنه فانه بالطبع لن يستطيع لا البكاء ولا الاحساس بأي نوع من الانفعالات الاخرى التي يعيشها الانسان أمام احداث الحياة الحقيقية. ولكن من جهة اخرى، اذا لم يتوصل هذا المتفرج الى التمييز بين الحياة والشاشة او بين الحياة وخشبة المسرح، واذا اخذ في ذرف الدموع ناسيا ان مايراه انها ينتمي لعالم الحيال فانه لن يحس بأي انفعال فني. والفن يتطلب نوعا من الانفعال المزدوج: ان ينسى المرء ان مايراه هو محض خيال وفي نفس الوقت الا ينسى ذلك. في عالم الفن وحده يستطيع الانسان ان يحس بالذعر امام جريمة ما متذوقا في نفس الوقت مهارة اداء الممثلين.

ان ادراك العمل الفني على مستويين يقودنا للاعتقاد بانه كلما كان التماثل بين الفن والحياة اكثر قوة، وكلما كان تشابها اكثر مباشرة كان الشعور بالاصطلاحية عند المتفرج

اكثر حدة ("على المتفرج والقارىء ان ينسيا تقريبا انها امام عمل فني ، لكن ينبغي ألا ينسيا ذلك كليا. الفن ظاهرة حية ومتناقضة ديالكتيكيا، وهذا يستلزم نشاطا متساويا وقيمة متساوية لكل الاتجاهات المتعاكسة التي تبنيه. وتاريخ السينها يقدم لنا امثلة متعددة على ذلك. في فجر السينها كانت رؤية الصور المتحركة على الشاشة تثير لدى المتفرج احساسا فيزيولوجيا بالذعر (المقطار الذي يتقدم نحو المتفرجين) ، او بالغثيان (عندما وتهجم الكاميرا من اعلى نحو الموضوع المصور plongée ، او اللقطة بكاميرا مهتزة) . على المستوى الانفعالي لم يكن بمقدور المتفرج التمييز بين الصورة والواقع . ولم تتبوأ الصورة السينهائية مكانها في عالم الفن الا عندما وفرت لها خدع ميليس" : Moliés الجمع بين القدر الكبير من المعقولية او الاحتمالية والقدر الكبير من الروعة ، وكذلك عندما سمح لنا المونتاج (ويرجع الباحثون فضل اكتشافه العملي لمدرسة برايتون "" Brighton ولغريفيث لنا المونتاح (ويرجع الباحثون فضل اكتشافه العملي لمدرسة برايتون "" Brighton ولينشتين والبحاث كوليشوف وايزنشتين وتينيانوف وشكلوفسكي ، وغيرهم من السينهائيين والبحاث كوليشوف وايزنشتين العشرينات) بابراز الاصطلاحية في تآلف وترتيب اللقطات والمشاهد.

ليس هذا وحسب بل ان مفهوم والتشابه، ذاته والذي يبدو للوهلة الاولى طبيعيا

لتعميق هذه الفكرة يمكن مراجعة اعمال يوري لوتمان حول مسألة والفن بين الانظمة المنمذجة، L'an وجمعة الفكرة يمكن مراجعة واعماله حول الانظمة السيميائية، حوليات جامعة اللولة في تارتو، المجلد
 197 من ١٩٦٧ ص ١٩٠٥ \_ ١٤٥٠ ص ١٤٥٠ .

ي جورج ميليس سينها في فرنسي (١٩٦١ - ١٩٣٨) الأب الروحي لفن الفيلم، وخالق الميزانسين، بنى في جورج ميليس سينها في فرنسي (١٩٦١ - ١٩٣٨) الأب الروحي لفن الفيلم، وخالق الميزانسين، بنى قبل قدومه الى السينها، ونقل كل ادوات الميزانسين المسرحي الى السينها: الخدع، الديكورات، الملابس، السينهاريو، الماكياج. . كان من المنادين بفن سينها في خالص وتعارض بذلك مع لومير السينها في الفرنسي الأخر الذي كان يدعو الى والتقاط الواقع مباشرة، سمي ساحر السينها لاستخدامه امكانيات الايهام بالعجائبي والغريب التي يمتلكها اختراع السينهاتوغراف. انجر الكثير من افلام والحيال العلمي، ونقل عدداً من اعهال جول فيرن الحيالية الى السينها. حقق فيلمه درحلة الى القمرة (١٩٠٧) نجاحاً عالمياً، واعطى الشرارة الاولى لسينها والميزانسين، وارسى بذلك اساس صناعة الفيلم في العالم.

<sup>(</sup>المترجم)

انظر وتاريخ السيناء تأليف جورج سادول. G.Sactout. -Histoire du Cinema- ، الفصل الثالث (بالفرنسية).
 المترجم ـ المترجم ـ

جدا وواضحا جدا بالنسبة للمشاهد، هو في الحقيقة واقعة ثقافية تنبع من تجربة فنية مكتسبة ومن مختلف نهاذج انظمة الرموز (الشيفرات) السائدة في مرحلة تاريخية معينة. لناخذ مثلا الصورة الفوتوغرافية: ان العالم المحيط بنا هو عالم متعدد الالوان polychrome وبالتالي فان اعادة ـ عرض هذا العالم عبر صورة بالأبيض والأسود ينطوي على اصطلاحية معينة. وما من شك في ان اعتياد هذا النوع من الاصطلاحية واعتهاد القواعد التي يفرضها لفك رموز النصوص، هو وحده الذي يسمح لنا عندما نشاهد السهاء في صورة بالابيض والاسود، ان نرى فيها، دون صعوبة، سهاء زرقاء صافية؛ كذلك نرى في تدرجات اللون المرمادي المختلفة في صورة تمثل نهارا مشمسا، نرى فيها علامات للأزرق والاخضر، ونتوصل الى تعيين المعادل الحقيقي الصحيح لكل الالوان الملاحظة (للاشياء التي تظهرها الصورة).

عندما ظهرت الافلام الملونة اسرع المتفرج بصورة لا ارادية لمقارنة الصور الملونة ليس بالواقع الملون للعالم المحيط بنا فحسب بل ايضا بتقاليد والطبيعية، في السينها. ذلك ان السينها بالابيض والاسود، بسبب من اصطلاحيتها المالوفة ـ والتي تفوق اصطلاحية السينها بالالوان ـ تشكل البنية الطبيعية الاصلية للسينها. يورد ايفور مونتاغيو -Poter Ustinov مورد ايفور مونتاغيو Peter Ustinov (مقابلة تلفزيونية عن السبب الذي دفعه لتصوير فيلم وبيللي بود، BMy Budd بالابيض والاسود وليس بالالوان، اجاب انه اراد لفيلمه ان يكون اكثر معقولية، اكثر واقعية، اما تعليق مونتاغيو فليس بأقل طرافة: وجواب غريب، لكن الاكثر غرابة ان احدا لم يجد فيه مايشر الاستغرب ٥٠٠٠. كيا رأينا فان هذه الحادثة ليست غريبة، إنها منطقية تماماً.

ظاهرة أخرى لها دلالتها في هذا الميدان: في الافلام الحديثة التي تعتمد ربطا

(المترجم)

يتراوستينوف: عمثل وغرج وكاتب انجليزي ولد عام ١٩٣١ في لندن. اشتهر بادائه المتميز في عدد من الافلام الهامة لكبار المخرجين.

<sup>• •</sup> ايفور مونتاغيو:

مونتاجيا للقطات ملونة مع لقطات بالابيض والاسود نلاحظ عموما ان الاولى ترتبط بموضوع القصة الفني ذاته، اي بـ والفن، بينها تعيدنا الثانية الى الواقع القائم خارج حدود الشاشة. ان التعقيد المقصود من وراء التضايف corrélation (او الارتباط المتبادل) آنف الذكر، والذي نراه في فيلم انجيه فايدا وكل شيء للبيع، يقدم مثالا نموذجيا في هذا الخصوص. يعتمد بناء الفيلم بأكمله على ذلك الأختلاط الدائم بين مستويات الواقع المختلفة: بمقدور صورة واحدة ان تعيدنا الى الواقع القائم خارج حدود الشاشة، وفي نفس الوقت الى الفيلم الفني بموضوعه الذي يتناول هذا الواقع. من الصعب على المتفرج ان يعرف مسبقا حقيقة مايراه: هل هو مقطع من الواقع التقطته العدسة بمحض الصدفة أم هو مقطع من الفيلم الذي يتناول هذا الواقع والذي هو مخطط ومبنى وفقا لقوانين المفن. ان تحريك نفس الصور من المستوى الأصلي للموضوع الى مستواه الواصف أو الاصطناعي métaniveau (ولقطة عن اللقطة») يولد حالة سيميائية معقدة يكمن معناها في نوع من الرغبة بارباك المتفرج ودفعه الى الاحساس العنيف وبصنعة، كل مايراه، الرغبة في استثارة عطش هذا المتضرج لرؤية الأشياء البسيطة الصادقة، العلاقات البسيطة الصادقة والقيم التي لاتشكل علامات لشيء ما. ووسط هذا العالم داثم الحركة \_ كل شيء فيه يمتلك وجهه الآخر، حتى الموت ـ تطل الحياة الطبيعية واللائمَثَلة، من خلال مشهد دفن المثل. صُور هذا المشهد بالابيض والاسود على عكس اللقطات الملونة التي تعود الى كلا المستويين (احداث الحياة من جهة وصيغتها السينهائية من جهة أخرى)؛ انها الحياة ذاتها، فاجأها المخرج ولم يقم باعادة بنائها؛ مشهد حي وواقعي تماما، باغتت الكاميرا كل شخصياته وبالتالي احتفظت هذه الشخصيات بصدقها. الا ان التضايف يتعقد هنا ايضا: الكاميرا تتراجع، يتضح فجأة ان مااعتقدناه جزءا من الواقع لم يكن الا سينها داخل السينها، ولا نلبث ان نرى حدود الشاشة ثم الصالة حيث نلتقي كل الشخصيات التي سبق وشاهدناها على الشاشة وهي تتناقش حول تحويل هذه الاحداث الى فيلم. يبدو هنا ان التناقض قد زال تماما: كل مارأيناه تمثيل، والتفريع الثنائي (او التهايز الثنائي dichotomie) وفيلم بالالوان \_ فيلم بالابيض والاسود، يفقد معناه الآن. . لكن هذا غير صحيح، فالفيلم بالابيض والاسود، بالرغم من استعماله كسينها داخل السينها، يظل فيلما وثاثقيا وليس تمثّلا (رواثيا)، انه يمثل الحياة البسيطة والواقع الخام على هذه الخلفية المشوشة حيث يتداخل التمثيل بالواقع الذي يغلو هو ذاته تمثيلا. وليس من قبيل الصدفة ان نسمع في هذا المقطع بالذات، انسانا من خارج الفيُّلم ـ وهو احد المتفرجين \_ يعلق قائلا ان الفنان المتوفى كان في حياته اسطورة حقيقية ، ميثولوجيا حقيقية ؟ ويصل الى حد التساؤل عن حقيقية وجود انسان كهذا. هذا القول بالذات يغدو (مع الانطباعات التي ترتسم على وجه قائله) بمثابة الواقع القائم خارج اطار النص، والذي يكون معادله، اي دلالة الفيلم signification ، كامل النص السينهائي المركب؛ ولولا ذلك لأصبح الفيلم شيئا يتأرجح بين تجربة غبرية حول سيميائية السينها وبين الفضح المثير لحياة نجوم السينها الشخصية من نوع فيلم وحياة خاصة علوي مال (على Louis Mallo) .

وياخذ الحل الذي اعتمده أ. تاركوفسكي A Tarkovski من وجهة النظر هذه، اهمية بارزة: لقد بنى فيلمه واندريه روبليف André Roublev بطريقة فنية مبتكرة تفاجىء لتفرج وفي نفس الوقت تبدو له طبيعية جدا؛ كل مايتعلق بميدان والحياة، جاء بالابيض الاسود. ولاجديد في ذلك بل على العكس نحن امام حل يبدو من الوجهة السينهائية، عايدا تماما. لكن فجاة وفي نهاية الفيلم يستعرض تاركوفسكي مجموعة من رسوم روبليف لجدارية ذات الغنى اللوني الفائق، يجعلنا عبرها نعيش النهاية بكثير من الحدة والتركيز، كما يعيدنا ـ وهذا هو الاهم ـ الى الفيلم بأكمله اذ يقدم بديلا للخيار الابيض والاسود مشيرا بذلك الى دلالية signifiance هذا الخيار.

وهكذا يتوضح لنا ان طموح السينها للالتصاق بالواقع والذوبان فيه من جهة ورغبتها في اظهار خصوصيتها كسينها واصطلاحية لغتها، والتأكيد على سيادة الفن في عالمها الخاص من جهة اخرى هما عدوان يعتمد احدهما على الآخر كقطبي المغناطيس الشهالي والجنوبي يوجدان سوية ويولدان حقل التوتر البنيوي الذي يتحرك فيه مجمل التاريخ الحقيقي للسينها. ان اختلاف الآراء الذي ظهر بين دزيغا فيرتوف وايزنشتين، والنقاشات حول السينها والنثرية، والسينها والشعرية، في تاريخ السينها السوفييتية في العشرينات والشلاينات، والجدل المعروف حول الواقعية الايطالية الجديدة، وكتابات الدريه بازان A. Bazin عن الصراع بين المونتاج و والايهان بالواقع، التي ارست اسس

خرج فرنسي ولد عام ١٩٣٢، كان من مجموعة سينهائي الموجة الجديدة الفرنسية وبالرغم من أنه لم يقدم
 اعمالًا بالغة الاهمية في تاريخ السينها الا انه حاول التنويع في أعماله التي كان أهمها: «مصعد الى المحرقة»
 ١٩٦٨، والعشاق، ١٩٦٠، وزازي في الميترو، ١٩٦٧ وحياة خاصة، ١٩٦٣

<sup>(</sup>المترجم)

اهم النقاد السينهائيين الفرنسيين بعد الحرب الثانية . الاب الروحي للموجة الجديدة الفرنسية ومؤسس عجلة وكراسات السينهاء مع دانييل ـ فالكروز عام ١٩٥٧ - توفي عام ١٩٥٨ في أوج شبابه (٤٠ عاماً) اهم مؤلفاته : داورسون ويلز، ١٩٥٠ ، دماهي السينها، في اربعة اجزاء .
 (المترجم)

والموجة الجديدة، الفرنسية، كل ذلك أكد وسيؤكد قوانين الحركة الاهتزازية للفن السينائي في حقل التوتر البنيوي الذي يولده هذان القطبان. ومن الاهمية بمكان، في هذا الخصوص، ان نلاحظ كيف اتجهت الواقعية الايطالية الجديدة، في نضالها ضد فيلم الانتاج الضخم، نحو التطابق بين الفن والواقع القائم خارج اطار الفن extra-artistique. كل وسائلها الاسلوبية الفاعلة كانت دوماً حالات درفض، : رفض البطل المقولب والمواضيع السينهائية السائلة؛ رفض الممثلين المحترفين و ونظام النجوم، (او النجومية) star systeme ؛ رفض المونتاج والسيناريو والحديدي، والحوار والجاهز، والموسيقي التصويرية. الا ان هذا المذهب أو التقليد الشعرى poétique الجديد والقائم على الرفض لاتـظهـر فعاليته الا أمام خلفية تقاليد سينهائية سائدة من نوع آخر، فلولا وجود سينها الملاحم التاريخية وأفلمة الاوبرات وافلام رعاة البقر و ونجوم هوليود، لفقد هذا التقليد جزءا كبيراً من دلالته الفنية. لقد اضطلع بدور محدد لعبه في ميدان يقع خارج دائرة الفن، باعتباره وصرخة الحقيقة، الحقيقة بأي ثمن، الحقيقة كشرط من شروط الحياة لا كوسيلة لبلوغ اهمداف عابرة. ولم يستطع الفن ان ينجح في اداء هذا الدور الا بالقدر الذي استوعب فيه المتفرج لغته الخاصة كلغة صارمة لاتقبل المساومة. ومما يكسب هذا الامر دلالة اضافية ذلك الانعطاف المفاجىء الذي قامت به الواقعية الجديدة وهي في ذروة والرفش، وقمة الانتصار، عندما اعادت الاعتبار للاصطلاحية المخربة (بتشديد وفتح الراء). ان سعي فيلليني لتقديم وفيلم واصف، métafilm ، فيلم عن الفيلم يحلل مفهوم الحقيقة ذاته (فيلم ثمانية ونصف)؛ وكذلك عاولة جيرمي Germi ربط لغة التمثيل السيناثي بفن الكوميديا ديللارت commedia dell' arte الذي يعتبر واحدا من التقاليد الوطنية الايطالية الراسخة ، \_ يكتسبان هنا دلالة كبيرة. وتعتبر سيرورة المخرج لوتشينوفيسكونتي ذات اهمية خاصة في هذا الميدان، ذلك أن أعماله تميزت كلها بغلبة المنظّر على الفنان. ففي عام ١٩٤٨ قدم فيسكونتي فيلمه الشهير والارض تهتزي، واحدا من اكثر التجسيدات مبدئية للتقاليد الشعرية للواقعية الجديدة. كل شيء في هذا الفيلم بدءا من اعتباده اللهجه الصقلية صعبة الفهم حتى بالنسبة للمتفرج الايطالي، والتي تركت عمدا دون ترجمة (ان يكون الفيلم غير مفهوم ويكسب ثقة المتفرج المطلقة بمصداقيته واصالته الوثاثقية خير من ان يكون مفهوما ومدعاة للشك بسبب نزعته والفنية الشكلية)، وصولا الى اختياره للشخصيات والموضوع الفني وبنية القصة السينهائية، كل ذلك كان احتجاجا ضد وصنعة الفن. الا ان فيسكونتي لم يلبث ان قدم فيلم وسينسو، senso عام ١٩٥٣ (سينسو) فيلم قابل للجدل على الصعيد الاخراجي لكن اهميته

الفائقة تكمن في فكرته. تعود احداثه الى عام ١٨٦٦ اثناء انتفاضة البندقية وحرب التحرير ضد النمسا. يبدأ الفيلم على خلفية موسيقية لفيردي حيث تنقلنا الكاميرا الى خشبة مسرح البندقية ، مسرح والفينيس، La Fenice الذي يشهد عرض اوبرا والتروفيري، Le Trouvére. ان موسيقي فبردي جالتها البطولية الوطنية تتحول بشكل واضح الى نظام علامات تأخذ فيه شخصيات الابطال والموضوع التاريخي شكلا مرمزا. عمل يثير الاستغراب بمسرحيته ونزعته الدرامية الغنائية الواضحة (اذتنالي فيه مشاهد الحب والغبرة والخيانة والموت)، يثير الاستغراب بمؤثراته السينوغرافية البدائية وتقليدية اخراجه، هذا اذا انتزعناه من سياقه الخاص، الا ان ذلك كله يأخذ معنى آخر عندما نعيد الفيلم الى سياق التطور العام للفن ونقارنه بفيلم والارض تهتزه. في الواقع لابد من توفر قدر كبير من الثقافة للتوصل الى ادراك وفهم فن الحقيقة العارية هذا الذي يهدف الى التحرر من كل النهاذج السائدة للاصطلاحية الفنية؛ انه فن ديموقراطي بافكاره لكن لغته الخاصة تجعل منه فنا ذهنيا الى درجة تدخل الضجر الى نفس المتفرج غير المتمرس. والنضال ضد هذا الموقف يقودنا الى اعادة الاعتبار للغة فنية ذات صفة بدائية وتقليدية مُتَعَمَّدة، لكن قريبة من المتفرج. في ايطاليا مثلا نلاحظ ان نظام الاصطلاحات التقليدي لفني الكوميديا ديللارت والاوبرا يظل مفهوما وقريبا من المتفرج العادي. والسينها بدورها اخذت تتجه، بعد ان بلغت ذروة الطبيعية، نحو البساطة البدائية والاصطلاحية للغات التي يعرفها المتفرج منذ طفولته.

من المعروف عن افلام جيرمي (والمخدوعة المهجورة»، وخصوصا وطلاق على الطريقة الايطالية») انها تصدم المتفرج بقسوتها و وتهكمها الاسود»؛ الا ان الدارس لهذه الافلام لابد ان يسترجع الى ذهنه لغة المسرح الايطالي التقليدي وعلى الخصوص لغني مسرح العسرائس والكوميديا ديللارت، لابد ان يغوص في عالمها الخاص ليكتشف ان الموت قد يكون مشهدا كوميديا والجريمة مهزلة تامة والالم محاكاة ساخرة هازلة. ان فساوة المسرح الشعبي الايطالي (ولبس الايطالي فقط) ترتبط ارتباطا عضوبا بخاصيت الاصطلاحية، هذه الاصطلاحية تظل مائلة ابدا في ذهن المتفرج الذي لاينسى ان مايراه ليس الا مجموعة من العرائس والاقنعة ولاينظر الى موتها او معاناتها، نجاحها او اخفاقها كيا ينظر الى موت ومعاناة اشخاص حقيقين بل يعيش كل ذلك بذهنية المشارك في احتفال كرنفالي تنكري. ولو كان جيرمي يريدنا ان نتعرف في افلامه على كاثنات بشرية حقيقية لكانت افلامه مريرة السخرية بشكل لايحتمل؛ الا انه عندما ينقل، بلغة التهريج، مضمونا قد يكون اعتياديا بالنسبة لفيلم واقعي جديد يتناول نقدا اجتهاعيا انسانيا، فهو مضمونا قد يكون اعتياديا بالنسبة لفيلم واقعي جديد يتناول نقدا اجتهاعيا انسانيا، فهو

انها يدعونا لآن نرى خلف ابطاله مجموعة من العرائس والاقنعة الكرنفالية لا اكثر. ولابد ان اللسان المستخدم في افلامه، ذلك اللسان العامي الماجن والملون، يوفر امكانيات في النقد الاجتهاعي لاتقل مقدرة عن تلك التي يوفرها الاسلوب الآخر الاكثر قربا من المتفرج المثقف، الاسلوب الذي يعود الى افكار عصر النهضة الاوروبي، والقائم على تأكيد ذاتية المثل وأنسنة المؤلف وخشبة المسرح. في بيباس Paillasse يقوم ليون كافالو Deon Cavallo بنقل اقصوصة تهريجية متداولة الى لغة المسرح الأنسي، اما جيرمي فانه يفعل العكس: انه يتحدث عن اهم قضايا عصرنا بلسان مهرج.

فيسكونتي يختار تقاليد اخرى وطنية ديموقراطية: انها تقاليد الاوبرا. ولن تتوضح فكرة فيلم «سينسو» الا بعلاقتها مع هذه التقاليد من جهة، ومع اللغة الفنية لفيلم «الارض تهتزه من جهة أخرى.

وهكذا فإن الاحساس بالواقع، الشعور بالتشابه مع الحياة - وبدونهما لا وجود لفن سينهائي - ليسا بالأمر البسيط الذي يصل بالحس المباشر؛ الاحساس بالواقع هو ركن جوهري من الكل الفني المُركَّب يُكْتَسَبُ عبر علاقات متعددة ومتنوعة مع التجربة الفنية والثقافية للمجموعة البشرية.

# عول مىلاة اللنطة

يتميز عالم السينها بقربه الشديد من المظهر المرثي للحياة.. أما الوهم بالواقع فهو، كما رأينا، خاصيته الثابتة. بيد أن هذا العالم يمتلك سمة أخرى تعتبر غريبة الى حد ما: ال السينها، في جميع الحالات، لاتقوم باعادة عرض الواقع في تكامله بل تتناول فقط جزءا منه، تقتطعه بحجم الشاشة. في السينها يقسم العالم الموضوعي الى حقلبن: حقل الاشياء المرثية، وحقل الاشياء اللامرثية. وما ان تتوجه عين الكاميرا نحو شيء ما حتى يولد النساؤل ليس فقط حول ماتراه هذه العين ولكن ايضا حول مايبقى بعيدا عنها وغير موجود بالنسبة لها. وبالتالي فان بنية العالم القائم خارج حدود الشاشة تطرح نفسها كقضية بالنسبة للسينها. ان عالم الشاشة هو على الدوام جزء من عالم آخر، وهذا مايحدد الحصائص الاساسية للسينها كفن قائم بذاته. وليس من قبيل الصدفة ان يقترح فنان مثل الحصائص الاساسية للسينها كفن قائم بذاته. وليس من قبيل الصدفة ان يقترح فنان مثل كوليشوف، Kouléchov في احد اعهاله المخصصة للمهارسة السينهائية، وسيلة لترويض القدرة على الرؤية وذلك بأن يقوم المرء بمراقبة الموضوع المراد تصويره من خلال نافذة

ليف كوليشوف: سينهائي سوفيتي ولد عام ١٨٩٩ مؤسس السينها السوفييتية مع ندّه دزيغا فيرتوف.
 اعتبر المونتاج الوسيلة الاساسية للتعبير السينهائي. عمل مصوراً لاخبار الجيش الاحمر، ثم استاذاً في معهد السينها. اسس دالمخبر التجريبي، حيث حقق افلاماً دبدون شريط، اي مجموعة من الصور الفوتوغرافية

مستطيلة يقتطعها في قطعة من الورق الاسود بأبعاد تتناسب وأبعاد الصورة السينهائية. عندها سيتوضح الفرق الاساسي بين عالم الحياة المرثي وعالم الشاشة المرثي؛ فالأول غير مجزأ (انه مستمر). واذا كانت الأذن تقوم بتقطيع الكلام المسموع الى كلهات فان العين ترى العالم «كقطعة واحدة». ان عالم السينها هو عالمنا المرثي ذاته لكن مضافا اليه عنصر التجزئة (اللااستمرارية). عالم مقطع الى اجزاء متفرقة، يكتسب فيه كل منها بعض الاستقلالية (عما يتيح عددا كبيرا من التآلفات والتركيبات لانجدها في عالم الواقع): هكذا يصبح العالم الذي نطلق عليه اسم العالم الغني المرثى.

يسمع عالم الفيلم المجزأ الى لقطات (٠) بعزل أية جزئية ، وتكتسب اللقطة نفس القدر من الحرية التي تتمتع بها الكلمة : يمكن فصل لقطة ما عن سياقها وتسليط الضوء عليها ، وتركيبها مع لقطات أخرى وفق قوانين الربط والتجاور الدلالية (السيانتيكية) وغير العادية ، واستعمالها بمعنى استعاري sens figuré ، بجازي métaphorique ، او كنائي métonymique

تأخذ اللقطة، اذا نظرنا اليها كوحدة منفصلة، معنى مزدوجا: انها تدخل اللااستمرارية والتقطيع والوزن a mesure الى الزمان والمكان السينهاثيين. وبها ان قياس هذين المنهومين يتم، في الفيلم، بوحدة قياسية واحدة (اللقطة) فانها يصبحان قابلين للاستبدال. بمقدرونا، انطلاقاً من اي شيء مرثي يمتلك في الواقع امتدادا مكانيا، ان نصوغه في السينها كسلسلة زمانية، وذلك عن طريق تجزئته الى لقطات ومن ثم ترتيب تتابع هذه اللقطات.

والسينها هي الوحيدة، من بين انواع الفنون التي تتعامل مع صور مرثية، القادرة على بناء شخصية انسانية على شكل جملة منظمة زمانيا. ان دراسة سيكولوجية الادراك

الثابتة استخدم فيها كل امكانات الميزانسين معتمدا عثلين غتصين بالسينها وحدها وليس بالمسرح، ونهاذج حيد، حسب تعسيره. هو صاحب التجربة الشهيرة حول اهمية المونتاج ودوره الخلاق والتي سيأتي ذكرها بالتفصيل في موقع آخر من هذا الكتاب

(المترجم)

اللقطة plan هي والوحدة الفيلمية الصغرى. الجزء من الشريط الفيلمي الذي يصور بين لحظة تشغيل الكاميرا ولحظة ايتافها التالية مهما كان مضمونه. تغيير اللقطات يعني غالباً نقل مكان الكاميرا. اللقطات تنتظم في مشاهد ecenes ، والمشاهد في فصول ecquence وقد استخدمنا احياناً لترجمة ecquence كلمة تعاقب ارتنابع او متنالية عندما فرض السياق ذلك.

(المترجم)

الحسي في فني الرسم والنحت تبين ان النظر يقوم، هناايضا، باستعراض النص الفني خالقا بذلك نوعا من تعاقب والقراءة؛ الا ان ترتيب اللقطات في السينها يأتي الى هذه العملية بشيء جديد كل الجدة. اولا: يشبّت ترتيب القراءة بشكل قسري ووحيد المعنى، وبهذا تنشأ قواعد التركيب النحوي symaxe ؛ ثانيا: لا يخضع هذا الترتيب لقوانين الآلية السيكوفيزيولوجية ايا كانت بل لأصول واهداف الفكرة الفنية، ولقوانين لغة الجنس الفني المعين.

احد العناصر الاساسية لمفهوم اللقطة هو تحديد المكان الفني. وقبل اعطاء تعريف واسع لهذا المفهوم يمكننا ان نثبت ماهو اكثر جوهرية: في سبيل نقل صورة مرثية ومتحركة للواقع تقوم السينها بتجزئته الى شرائح. ويرتدي هذا التقطيع مظاهر متعددة: فهو بالنسبة خالق الفيلم تقطيع (وترتيب) الى لقطات منفردة لاتلبث، عند عرض الفيلم، ان تتحد ويذوب بعضها مع البعض الآخر على غرار مايحدث عند تلاوة الشعر حيث تتداخل التفعيلات les pied المنفردة وتتحد في كلهات (التفعيلة be pied هي وحدة قياسية للبيت الشعري يصعب على المستمع العادي ان يميزها كوحدة منفصلة)؛ اما المتفرج فيرى فيها تعاقبا لاجزاء من الصورة تبدو وكانها تذوب في كل واحد على الرغم من بعض التغيرات الني تحدث داخل اللقطة الراحدة.

تُعرَف حدود اللفطة غالبا على انها الموضع الذي يلصق فيه المخرج حدثا مصورا مع حدث آخر. هذا ماأراد تأكيده ايزنشتين الشاب عندما كتب: «.. وتبدو اللقطة بمثابة خلية للمونتاج ١٠٠٠. ثم: ولو أردنا ايجاد قرين للمونتاج لتوجب علينا مقارنة ذلك الصف من المقاطع قيد المنتجة، اي اللقطات، بسلسلة الانفجارات التي تحدث في قلب عرك الاحتراق الداخلي والتي تتضاعف في دينامية مونتاجية، دينامية والدفعات المسيارة او التراكتور المتحرك ١٠٠٥.

ولكن مها بلغت اهمية المونتاج (وسنعود لموضوعه في فصل لاحق) فان من المبالغة بمكان ان نرى حدود اللقطة تتوقف عند نقاط الوصل بينها وبين لقطة اخرى. من الاصح القول ان تطور المونتاج قد أنار مفهوم اللقطة واكسبه وضوحاً اكثر، كها بين ذلك الجانب المتواري والموجود دائها في اي فيلم فني.

 <sup>♦</sup> سيرغي ايزنشتين، الاعيال المختارة في ستة أجزاء، الجزء الثاني، 1964 p 290 و ١٩٥٨ المجتارة في سية أجزاء، الجزء الطبعة.
 كل اقوال ايزنشتين الواردة في هذا الكتاب اخذت من هذه الطبعة.

<sup>\*</sup> المرجع السابق ص ٢٩١

بامكاننا الآن اجراء مقارنة بين الشكل الذي يأخذه جريان الاحداث في الواقع وعلى الشاشة، فعلى الرغم من تماثلهما الصارخ والجلي لن يخفى تباينهما عن ادراك اي متفرج يقظ: ان تتابع الاحداث في الواقع يتم في سيل مستمر غير منقطع، بينها يشكل الحدث على الشاشة ـ حتى بالاستغناء عن المونتاج ـ مايشبه سلسلة من التكثيفات تتخللها مجموعة من الفراغات تُملاً باحداث هي حلقات اتصال actions-couples. ومنذ الآن نكتشف ان الواقع السينهائي او الحياة في السينها تختلف عن الحياة الواقعية في كونها تمثل سلسلة مكروية من والقطع المتجاورة، (ايزنشتين). الا ان التقطيع لايتوقف هنا: ثمة شبكة كاملة من التأويلات تتدخل لتنضاف الى مانراه. وادراكنا اننا امام قصة فنية يقودنا لاعالة الى تقطيع سيل الانطباعات المرئية الى عناصر دالة.

فلنسمح لانفسنا بمقارنة اخرى: اذا اخذنا عبارة لغوية وقمنا بتسجيلها صوتيا على شريط مغناطيسي ثم بنسخها كتابيا على الورق، سنلاحظ ان مادة الشريط تتألف من بحموعة من البدائل او التنويعات للفونيات (المستصوتات الكلامية phonèmes). صحيح انه يمكن ادراك كل فونيم على حدة الا ان حدود كل من هذه الفونيات تظل مختلطة غير واضحة (ودراسة التسجيل البياني لذبذبات الكلام تكفي لاقناعنا بذلك اذ تظهر استحالة نميز الحد الفاصل بين نهاية الفونيم وبداية الفونيم التالي). بيد ان الامر يختلف تماما مع الجملة المكتوبة: هنا تبدو الحدود الفاصلة بين الحروف جلية واضحة، ويتدخل وعي المتفرج ليضيف على «الشريط المغناطيسي» للصور التي تتالى على الشاشة شبكة من التأويلات الذهنية. ولم تتوضح حقيقة هذا النقطيع الفني الملازم للسينها الا بعد ان تفهم المرء بغضل اعهال مجموعة من العاملين والمنظرين في حقل السينها، دلالية المونتاج ومعناه. ولعبت السينها السوفييتية في العشرينات دورا ذا اهمية خاصة في هذا الميدان.

يمكن ايضا مقارنة التقطيع الفني (الديكوباج) (\*\*) الطبيعي للقصة السينهائية الى المجزاء بالتقطيع الفني لنص الميزانسين في المسرح. فالنص المسرحي يقسم الى مقاطع (الفصول) تفصل فيها بينها الاستراحات وانسدال الستارة. هنا يبدو التقطيع واضحا كل الوضوح ويدّل عليه بمجموعة من الانقطاعات في الزمن الفني. ومنذ ان تحررت السينها من اللغة المسرحية وأوجدت لغنها الخاصة باتت لاتعرف هذا النوع من التقطيع

الديكوباج اهم مراحل تفنية الكتابة السينهائية. وهي مرحلة صياغة الفيلم مسبقاً على الورق مع كل
 الايضاحات التقنية والفنية، وكذلك ترقيم اللقطات، والحوار او التعليق.

(الاستثناء الوحيد هو تقطيع النص السينائي الى «حلقات» او «مقاطع» episodes وحتى لو تم عرض هذه الحلقات في تتابع ما فان مجموعة اللوحات ـ العناوين المكتوبة والمكررة في بداية كل منها تشكل وقفة زمنية في القصة الفنية شبيهة بالاستراحة بين فصول المسرحية). بيد ان نص المسرحية لايقسم فقط الى فصول بل ايضا الى مشاهد soénes المسرحية). بيد ان نص المسرحية لايقسم فقط الى فصول بل ايضا الى مشاهد عوفظ على والانتقال من مشهد الى آخر يتم دون قفزات وبشيء من الاستمرارية بحيث يحافظ على مظهر التشابه مع جريان الاحداث الواقعية. كل مشهد جديد يأتي ليهب تكثيفا للحدث الذي يشكل كلا منظها يتمتع بحدود بنيوية واضحة. واذا كان التعبير عن تلك الحدود يتم، على خشبة المسرح، فقط عبر هبوط حدة التوتر في سير الحدث، او عبر الانتقال الى حدث جديد الخ. (اي انها هنا تتم في صيغ مضمونية) فان الامر يختلف كل الاختلاف بالنسبة لنص المسرحية المطبوع (هذا النص المكتوب يشكل بالنسبة للمسرحية نوعا من الوصف الكلمي لحدث غير كلمي) اذ تُفصّل النص الواصف عن بعض كتابيا بواسطة الطباعة: الفراغات البيضاء، العناوين الخ. .

هنا يتجلى وبوضوح ذلك التماثل مع ديكوباج القصة السينائية. فالحياة المُمثّلة (اذا نظرنا اليها من الجانب الذي يهمنا) تتميز عن الحياة الحقيقية بتقطيعها الايقاعي. هذا التقطيع الايقاعي هو الاساس لتقسيم النص السينائي الى لقطات. وهو في نفس الوقت تقطيع متوار وتلقائي. وعندما اخذت السينا في اعتماد المونتاج اساسا للغتها الفنية، عندها فقط اصبح الديكوباج الى لقطات عنصرا يُستعمل بوعي، ولايمكن لمبدع الفيلم بدونه ان يقيم اتصاله مع الجمهور ولا لهذا الاخير ان ينظم ادراكه للعمل السينائي. غير ال الدور الذي يلعبه المونتاج في «اللغة السينائية» يأخذ اهمية كبرى تضطرنا للتوقف عند، فيها بعد بصورة خاصة.

وهكذا ترتسم حدود اللقطة في سلم الزمان، اذ تنفصل عن اللقطة التي تسبقها وتلك التي تليها. وعندما يتم التحام هذه اللقطات بعضها ببعض يتولد مؤثر من نوع خاص يعتبر بالتحديد من مميزات السينها وتأثير المونتاج. الا ان اللقطة ليست بأي حال مفهوما سكونيا، وهي ليست ابدا ذلك التوليف البسيط لصورة جامدة واخرى تليها لاتقل عنها جودا. لهذا السبب لايمكن المطابقة بين اللقطة والصورة الفوتوغرافية المنفردة، تلك والصورة الصغيرة والكادر المطبوعة على شريط الفيلم. اللقطة هي ظاهرة دينامية، انها تسمح بالحركة داخل حدودها، وهذه الحركة قد تكون ذات اهمية عالية في بعض الاحيان.

بامكاننا اعطاء اللقطة تعريفات عدة: «وحدة مونتاج صغرى»، «وحدة تكوين

اساسية في القصة السينهائية، ومجموعة العناصر الداخلية للقطة، ووحدة الدلالة السينهائية، بامكاننا ايضا الاشارة الى ان دينامية العناصر داخل اللقطة يجب ألا تتجاوز حدودا معينة كي لاتتداخل هذه اللقطة مع لقطة اخرى جديدة. كها يمكن السعي، من جهة اخرى، الى تحديد العلاقة المسموح بها بين مايتغير وماهو ثابت داخل حدود اللقطة نفسها. لكل من هذه التعاريف مآخذه، وسنجد ضده اعتراضات عديدة ومشروعة. ان كلا منها بنير لنا جانبا من مفهوم اللقطة لكنه يظل قاصراً عن الاحاطة التامة بهذا المفهوم.

قد يكون اجتماع القولين التاليين: واللقطة هي احد المفاهيم الجوهرية في اللغة السينهائية، و وان ايجاد تعريف دقيق للقطة يخلق صعوبات أكيدة، عاملا مثبطا للعزائم، ولكن لابأس هنا من التذكير بأن علم كعلم اللغات (الالسنية) Linguistique وهو علم بلغ درجة عالية من التطور، يجد نفسه اليوم في وضع مماثل، وانه سيؤكد صحة اقوالنا تلك اذا استبدلنا واللقطة، بـ والكلمة، وليس من قبيل الصدفة ان نلقى هذا التطابق اذ أن طبيعة العناصر البنيوية الاساسية لاتتوضح بحبر وصف وتبيان ماديتها السكونية وإنها عبر ربطها في علاقات وظائفية مع الكل. ان كشف وظائف اللقطة هو الذي يعطينا التعريف الاكمل لها. واحد الوظائف الرئيسية المقطة هي كونها حاملة دلالة؛ فكما هي الحال بالنسبة لكل لسان اذ نصادف دلالات خاصة بالفونيات (دلالات فونولوجية phonologigues ) ه،، واخبري خاصة بالمورفيهات ه orphèmes (دلالات نحبوية ، قواعدية grammaticales) وثالثة خاصة بالكليات (دلالات مفرداتية او معجمة/ كذفك لاتعتبر اللقطة؛ الحامل الوحيد للدلالات السينائية. للدلالات ايضا هحدات اصغر: تفاصيل اللقطة، ووحدات اكبر: الفصول او تنابع المشاهد les séquence. الا ان اللقطة ـ وهنا يبرز من جديد التهائل مع الكلمة ـ تأخذ في تدرج المعاني هذا، دور الحامل الاساسى للدلالات في اللغة السينهائية. فالعلاقة الدلالية (السيهانتيكية) (علاقة العلامة بالموضوع الذي تحل محله) تبدو فيها على اوضح صورها.

لكن اللقطة السينهائية لاتتحدد فقط في الاستمرارية الزمانية. للقطة ايضا حدودها المكانية. هذه الحدود هي، بالسبة للسينهائي، حواف شريط الفيله، وبالنسبة للمتفرج اطار الشاشة. ويبدو كها لو ان كل ماهو خارج هذه الحدود لا وجود له والمكان في اللقطة

الفونولوجيا: هي دراسة اللفظ الوظيفي - المترجم -

<sup>\*</sup> المورفيم او المستفرد او الاداة او الكليمة: حاصل اجتماع عدد من الفونيهات لتشكل العنصر الدال الاصغرى المحمل بالمعنى.

يمتلك سلسلة من الخصائص الغامضة الخفية؛ ولأشك أن اعتيادنا السينها هو وحده الذي يمنعنا من ملاحظة مدى التحول الذي ينال العالم المألوف المرثى عندما تنضغط لانهائيته التي لاتعرف الحدود لتحتل تلك المساحة المستطيلة المستوية للشاشة السينهائية . ان رؤية يد بشرية في لفطة كبيرة gros plan وهي تحتل مساحة الشاشة باكملها لن تجعلنا نقول ابداً: «انها يد عملاق، انها يد ضخمة». فالحجم في هذه الحالة لا يعني الابعاد، انه يؤكد فقط الاهمية والمكانة التي تحتلها هذه الجزئية (او هذا التفصيل). ان الولوج الى عالم السينيا يتطلب، بصورة عامة، اتخاذ موقف خاص كل الخصوصية تجاه ابعاد الاشياء فعندما نرى على الواقع منزلين لايتجاوز ارتفاع احدهما ١٠ سنتميترات بينها يصل الآخر الى ارتفاع ٥ أمتار لن نقول بالتأكيد وهذا نفس المنزل، حتى ولو كان لهما نفس المظهر. كذلك عندما يتعلق الامر لا بالمنازل الحقيقية بل بصورها الفوتوغرافية نجد امامنا، في حالة اختلاف الحجوم، نفس الكليشيه مكبرة بنسب متفاوتة. لكن لو عرضنا فيلم سينماثيا على عدد من الشاشات متفاوتة الابعاد (المساحات) لن يدفعنا هذا التفاوت للقول اننا امام بديلات متباينة لكل لقطة. اللقطة تظل نفسها مها تغيرت ابعاد الشاشة التي تعرض عليها. أنه أمر جدير بالملاحظة، سيها وأن التباين، على مستوى الاحساس المباشر، هو بالطبع كبير جدا يذكر ايزنشتين في احد مؤلفاته ان السينهائيين السوفييت، اثناء احدى جولاتهم خارج الاتحاد السوفييتي في العشرينات، ذهلوا وهم يشاهدون افلامهم تعرض على شاشات كانت وقتها اكبر مساحة من الشاشات السوفييتية. طبعا هناك حقيقة اننا هنا برفقة متفرجين هم انفسهم صناع الفيلم: يعرفون جيدا كل لقطة ويتذكرون الانطباع الذي خلقه عرض الفيلم على شاشات صغيرة نسبيا. اما المتفرج العادي فيتأقلم بسرعة مع ابعاد الشاشة، انه يحس فقط الحجم النسبي للاشياء التي يراها، حجمها بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة لحدود الشاشة لاحجمها المطلق. هذا الشكل من ادراك الابعاد على الشاشة يظهر بجلاء ان المساحة التي تقتطعها الشاشة (المكان على الشاشة) هي مساحة مفصولة عن فضاء العالم الواقعي الذي يحيط بها (المكان الواقعي المحيط).

وفي بحثنا عن مطابقة عالم الشاشة مع فضاء العالم الحقيقي المألوف (يعتبر الاول بالنسبة لنا موديلا modéle للثاني ويفقد معناه بالكامل بدون هذا الاعتبار) نأول تكبير او تصغير ابعاد شيء ما على الشاشة (نتيجة لتغيير مسافة اللقطة) على انه زيادة او نقصان بعد الشيء عن المراقب، اي عن المتفرج. هذا التفسير مهم جدا وسنتناوله بتفصيل اكثر عند تعرضنا لمفهوم مسافة اللقطة ولوجهة النظر الفنية le point de vue artistique في

السينها. مايهمنا الآن هو جانب آخر: عندما نرى، في الواقع، شيئا مايتقدم نحونا بسرعة، فاننا نراه بأكمله ولن تتدخل حدود الشاشة لتحجب عنا مثلا طرفه العلوى. كذلك فان تكبير شيء ما (عند اقتراب المراقب منه) لايؤدي، كما هي الحال على الشاشة، الى استبدال الكل بالجزء. ملاحظة مهمة اخرى: على الواقع يصبح الشيء كبيرا عند الاقتراب منه، اما افق الرؤية، او حقل رؤية المراقب فيضيق، بينها يتسع حقل الرؤية عند الابتعاد عنه. اما في السينها - وهنا نضع يدنا على احدى الخصائص الاساسية للعتها - فيشكل حقل الرؤية مقدارا ثابتا؛ مساحة الشاشة لايمكن ان تزداد ولا ان تنقص. ان خصوصية اللقطة الكبيرة في السينها تكمن في نمو تفصيل (جزئية) ما عند اقتراب الكاميرا منه بينها تظل المساحة المرثية ثابتة (وهو مايجعل اطراف الصورة وتقتطع» اجزاء من الموضوع المصور). هذا مايوضح اهمية حدود الصورة كمقولة تركيبية خاصة للمكان الفني في السينها.

بفضل هذه الخصوصية يمكن لتغيير حجم الموضوع (تغيير اللقطة) في السينها ان يعبر عن معان عديدة ومتنوعة تتجاوز معناه المكاني المباشر. ان المتفرج العادي، الذي لا يلم باللغة السينهائية ولايتساءل عها قد تعنيه رؤية عين او وجه او يد بشرية تحتل الشاشة باكملها، لن يرى فيها الا عرضا لاجزاء متفرقة من الجسم الانساني، ولن يشعر ازاءها مثله كمثل مشاهدي اللقطات الكبيرة الاوائل - الا بالنفور والذعر. لابأس هنا ان نورد واحدة من الذكريات التي نقلها المنظر السينهائي المعروف بيلابالاج Balaza

بالاج: وحدثني احد اصدقائي القدامي، وهو من سكان موسكو، عن خلامته التي كانت قد تركت كولخوزها السيبيري منذ فترة وجيزة وجاءت الى موسكو. انها فتاة شابة وذكية ترددت على المدرسة لكنها ـ ولسبب اجهله ـ لم تكن قد رأت السينما في حياتها (حدث هذا

پيلا بالاج معتقط عفظ ولد عام ١٨٨٤ في زيجيد (هنغاريا) وتوفي في بودابست. منظر سينهائي ومسرحي، شاعر وكاتب درامي. أتم دراسة الفلسفة في بودابست، اشترك في ثورة المجالس في هنغاريا: استلم الدائرة الادبية في مفوضية الشعب للشؤون الثقافية (وكان لوكاتش وزيرها). ١٩٩٩: يهرب الى فيينا. ١٩٢٦: يهاجر الى الاتحاد السوفييقي. يهاجر الى الاتحاد السوفييقي.
١٩٣٢: استاذ في المدرسة العليا للسينا في موسكو. ١٩٤٦: يعود الى هنغاريا.

مؤلفاته: والرجل المرثي، - ١٩٣٤ - جوهر الفيلم الموسكة الموسكة - ١٩٣٠ - ونظرية الفيلم، (١٩٣٨ في موسكو، ١٩٣٥ في المانيا)

\_ الترجمة الفرنسية \_

منذ زمن بعيد). دفعها مستخدموها يوما الى احدى دور السينها وكانت تعرض فيلها كوميديا. لكنها عادت شاحبة اللون متجهمة. بادروها بالسؤال:

ـ حسنا، هل اعجبك مارأيت؟

كانت ماتزال تحت وطأة الانفعالات التي أثارتها في داخلها رؤية الفيلم. سكتت لحظة قبل ان تجيب:

- هذا فظيع. ثم انفجرت اخيراً تعبر عن سخطها:
- ـ الأدري كيف يسمح، هنا في موسكو، بعرض أشياء على هذه الدرجة من البشاعة.
  - ـ وماالذي رأيته؟
  - ـ رأيت اناسا تناثرت اشلاؤهم. الرأس هنا والقدمان هناك والبدان في مكان ثالث.

كلنا يعلم ردود الافعال التي أثيرت عندما عرض غريفيث لاول مرة لقطات كبيرة في السينها، وظهرت على الشاشة رأس ومقطوعة، ضخمة تبتسم للجمهور. لقد دب الذعر في نفوس المشاهدين وساد الهرج والمرج قاعة العرض في هوليووده،.

هذه هي النتيجة عندما ينظر للمكان السينهائي على انه مكان واقعي. الفتاة التي تحدث عنها بيلا بالاج شاهدت فعلا عيونا ورؤوسا وارجلا مقطوعة. ان التشابه الكبير بين مظهر الاشياء الحقيقي وصورها على الشاشة يجعل من المنطقي تماما الافتراض بان الصورة المرئية للشيء كانت تدل هنا، كها في الواقع، على الشيء ذاته. في هذه الحالة لايمكن للقطة كبيرة ليد على الشاشة ان تعني اكثر من يد مقطوعة حقا. ونتوصل بذلك الى نتيجة جوهرية: عند تحويل المكان اللانهائي الى لقطة سينهائية تصبح صور الاشياء (تجسيدها سينهائياً) علامات، وتستطيع ان تدل على اكثر مما يدل عليه مظهرها الخارجي المرثي والمباشر. سنعود فيها بعد للبحث في مايمكن ان تعنيه اللقطة العامة (او البعيدة) واللقطة الكبيرة (او القريبة)، اما مايهمنا الأن فهو قابلية هذه اللقطات على التحول الى علامات اصطلاحية والانتقال من صور بسيطة للواقع الى مفردات للغة السينهائية.

لكن الخاصية الاصطلاحية للتجسيد السينهائي، (وهذا مايسمح بتحميل هذا التجسيد بالمضمون)، لاتتعين فقط بحدود مستطيل الشاشة. فالعالم المجسد ثلاثي

<sup>\*</sup> بيلا بالاج والسينها فن جديد، نشأته وتطوره و موسكو، منشورات دار التقدم ١٩٦٨ ص ٥٠ - ٥١. تعرض ايفور مونتاغو في كتابه وعالم الفيلم الفض الموضوع حين قال: وعندما رأى المتفرجون اول فيلم استعمل اللقطات الكبيرة اعتقدوا انه يراد الهزء بهم. كان ظهور كل من هذه اللقطات على الشاشة يترافق مع صراخ المشاهدين: ودعونا ثرى القدمين و.

الابعاد بينها لاتملك الشاشة الا بعدين فقط. وثناثية الأبعاد هذه للقطة السينهائية تخلق حدا ـ قيداً ـ اضافيا آخر.

ان الحدودية الثلاثية للقطة (المحيط: اطراف الشاشة، الانبساط: المساحة المستوية، التعاقب: اللقطة السابقة واللقطة اللاحقة) يجعل منها وحدة بنيوية منفصلة. وتندمج اللقطة في مجمل الفيلم محتفظة باستقلاليتها كعنصر حامل لدلالة خاصة. لكن انفرادية اللقطة هذه، مدعمة بالبنية الكلية للغة السينهائية، هي التي تولد تلك الحركة العكسية، ذلك الدفع نحو تجاوز استقلالية اللقطة بهدف ضمها الى وحدات معان اكثر تعقيدا، او تجزئتها الى عناصر دالة من مستوى ادنى.

ويتم التغلب على عزلة اللقطة في التعاقب الزمني بفضل المونتاج: ال نتيجة تتابع لقطتين \_ كما لاحظ منظرو السينما منذ العقد الثاني من هذا القرن \_ ليس حاصل جمعهما بقدر ما هو ذوبانهما في وحدة معنى (unité de sens) اكثر تعقيدا ومن مستوى اعلى .

ثم ان حصر المكان الفني وتحديده في اطار (كادر cadre) مادي يولد ايضا احساسا فنيا مركباً بالكل، خصوصا مع استخدام عمق الحقل (profondeur de champ) الذي اصبح بمثابة قانون السينها المعاصرة. وقد لوحظ منذ مدة طويلة، ان الحركة على الشاشة تخلق وهما بالتجسيم المكاني (خصوصا الحركة وفق محود عمودي على سطح الشاشة). وقد تحدث موكافر وفسكي في Mukavrovsky ـ المنظر التشيكي ـ ومنذ الثلاثينات، عن الوظيفة الماثلة التي يؤديها الصوت ايضا في هذا الميدان. ان صوتا غير مترافق مع مصدره يعطي انطباعا بالتجسيم واقترح موكافر وفسكي ان نظهر على الشاشة عربة مندفعة بسرعة فائقة نحو الجمهور بينها ينقل شريط الصوت المرافق وقع حوافر حصان لايرى على الشاشة. عدما سنحس تماما أن المكان الفني قد تجاوز سطح الشاشة واكتسب بعدا ثالثا.

وهكذا تبني اللغة السينهائية مفهوم اللقطة وتحاربه في نفس الوقت خالقة بذلك فيضا من الامكانات الجديدة للتعبير الفني.

### عناصر ومستويات اللغة السينمانية

يقول فردينان دوسوسور Ferdinand de Saussure العالم اللغوي السويسري الشهير ومؤسس علم اللغة (الالسنية) البنيوي، في سياق تعريفه للآليات اللغوية mécanismes أن اللسان يتألف من وتفارقات؛ و وتوافقات؛ -linguistiques وعا لاشك فيه أن التوصل الى اكتشاف وشرح آلية التشابهات -semblances والتفارقات قد فتح آفاقاً واسعة أمام علم اللغة (الالسنية) المعاصر ومكنه ليس فقط من فهم جوهر اللغة، تلك الظاهرة الاجتهاعية بالغة التعقيد، بل أيضاً من رسم صورة شاملة للاتصال وبناء نظرية عامة لانظمه العلامات عمدها نسمسل عمرة والسب حاصده محاه ل عهم ماهية لغنها الحاصد مسلسل الى استدف عام دسك

مقوم البة المتفارقات والنوافقات هذه بتحديد البنية الداخلية للغة السينهائية. كل صورة تمر على الشاشة هي علامة، أي أنها ذات دلالة وحاملة للمعلومات. الا ان تلك الدلالة يمكن ان تكون ذات طبيعة مزدوجة. فمن جهة تعيد الصور السينهائية عرض

حبرعبه

أشياء العالم الواقعي على الشاشة، وبين الأشياء الحقيقية وصورها على الشاشة تقوم علاقة دلالية (سيهانتبكية)، وتصبح الأشياء مثابة دلالات للصور المعروضة، ومن جهة ثانية يمكن للصور ذاتها أن تحوي عددا من الدلالات الاضافية وأحيانا اللامتوقعة ، اذ بمقدور الاضاءة والمونتاج وتبديل اللقطات والتلاعب بالسرعة . الخ أن يمنع الأشياء المعروضة على الشاشة دلالات اضافية : رمزية symboliques ، مجازية métaphoriques أو كنائية الشاشة دلالات اضافية :

اذا كان النبوع الأول من هذه الدلالات يتواجد في لقطة منفردة فان الدلالات الاضافية تحتاج الى سلسلة من اللقطات، أو مانسميه سلسلة مصغرة، مكروية. فعر مجموعة من اللقطات المتعاقبة فقط تتكشف آلية التفارقات والتوافقات التي تتيح لنا امكانية استخلاص وغير بعض من الوحدات السيميائية (السيميوتيكية) الثانوية. تعمل اللغة السينمائية وفق اتجاهين، الأول، وهو الذي يقوم على اسلوب تكرار العناصر ويستند على تجربة المتفرج الحياتية أو الجمالية، يخلق نظاما من التوقعات، أما الآخر، وهو الذي يقلب هذا النظام في بعض جوانب (لكن دون أن يهدمه!) فيهتم بابراز مفاصل دلالية داخل النص. وهكذا يشكل الانزياح (عدم التزامن déplacement) أو التشويه في التتابع المألوف والزقائع المألوفة ومظهر الاشياء المعتاد اساساً للدلالات السينهائية. بيد أن تعبير ودال، لايظل مرادفا لـ «مشوَّه، الا في المراحل الاولى لتشكل اللغة السينهائية، اذ أن المتفرج، عندما يمتلك تجارب معينة في الاستحواذ على المعلومات السينهائية، لن يربط مايراه على الشاشة مع العالم الواقعي فحسب بل أيضا، واحياناً بمقدار اكبر، مع القوالب السائدة في الافلام المعروفة لديه. عندها يتحول عدم التزامن (الانزياح)، والتشويه، والخدع على مستوى الموضوع، والتباينات في المونتاج ـ وبصورة عامة كل مايشبع الصورة بدلالات اضافية ـ الى أمور اعتبادية مألوفة ومتوقعة وتفقد خاصيتها الاعلامية. وفي هذه الشروط يصبح الرجوع الى الصور والبسيطة، والخالصة، من أية تداعيات، والتأكيد بأن الأشياء لاتحمل اكثر من دلالاتها المباشرة، ورفض الصور المشوَّهة والمونتاج الحاد، يصبح كل ذلك بمثابة عناصر غير مرتقبة أي دالة. ان ادراكنا لعنصر ما على أنه عنصر دال يتحدد من خلال منحى التطور الفني في فترة تاريخية معينة والاتجاه الذي تأخذه السينها في تلك الفرّة، كأن تميل نحو درجة عظمي من السينه اتوغرافية او أن تسعى الى الابتعاد عن عالم الفن لتغوص في أعماق الواقع المباشر.

قبل التحدث عن الاستعمال الوظائفي المعقد لهذا العنصر أو ذاك من عناصر اللغة السينهائية سنتوقف عند بعض نهاذجها الرئيسية. فيها يلي جدول يتناول هذه النهاذج علها بأن عنصراً ما يعتبر عنصرا دالا عندما يشكل، كها لاحظنا قبل قليل، خرقا لمفهوم التوقع وآلية التفارقات.

يضم العمود اليميني العناصر ذات البنية الحيادية، المتوقعة والغير دالة، يقابلها في العمود اليساري شكلها الدال والخارق للبنية السابقة. لوضع جدول من هذا النوع لابد من افتراض متفرج اصطلاحي يجهل اللغة السينهائية تماما ويستمد خبرته اما من تجربته اليومية التي تملي عليه نظام توقعاته (من الطبيعي، لدى هذا المتفرج، ان يتوقع رؤية الأشياء على الشاشة مطابقة للأشياء الاعتيادية المألوفة لديه)، او من مجموعة الفنون التي كانت تستخدم العلامات الايقونية قبل قدوم السينها (الرسم ـ المسرح). بالنسبة لمتفرج من هذا النوع ستكون عناصر العمود اليساري هي الوحيدة الدالة، اما بالنسبة لمتفرج اعتاد اللغة السينهائية عبر تاريخ السينها بأكمله فان وجود هذا التقابل الثنائي بين العمودين يعتبر، بحد ذاته، كافيا لاعطاء كل منها دلالته.

عناصر غيربارزة ١ ـ تعاقب طبيعي للاحداث.

اللقطات تتتابع وَفَق تسلسل تصويرها.

 ٢ ـ المقاطع المتعاقبة تتجاور بصورة آلية .

٣ - لفطة عامة (درجة الاقتراب حيادية).

\$ - زاوية التصوير raccourci حيادية (محور الرؤية مواز

لسطح الارض وعمودي على الشاشة)

ايقاع حيادي للحركة .

٦ - خط الافق في اللقطة مواز
 خط الافق الطبيعي .

٧ - تصوير بالكاميرا الثابتة .

٨ - حركة صورة طبيعية (الى الامام)

عناصر بارزة

- تتابع الاحداث يتم وفق ترتيب يختاره المخرج. اللقطات تخضع للتقطيع والوصل.

- المقاطع المتعاقبة مُمَنْتُج لتشكل

كلا دلاليا (سيانتيكيا).

\_لفطة قريبة

لقطة كبيرة

لقطة عامة

ـ زوايا تصوير تعبيرية (الانواع المختلفة

لتنقل محور الرؤية افقيا وشاقوليا).

- ایقاع متسارع ایقاع متباطیء

صورة ثابتة

ـ درجات مختلفة للميل.

لقطة مقلوبة .

ـ تصوير بانوراميك (افقي وشاقولي)

- حركة صورة عكسية (الى وراء)

• •/

٩ ـ تصوير بعدسات طبيعية .

استعمال العدسات المشوَّهة ووسائل اخرى لتغيير الابعاد والنسب (زم، عدسة طويلة مثلا).

خدع سينماثية (مزج) - الصوت غير متزامن مع الصورة اوعوَّل. ليست الصورة هي التي تحدد الصوت بصورة آلية بل هي ممنتجة معه. - فلو 100 صورة غير واضحة

١٠ ـ تصوير خال من الخدع .
 ١١ ـ الصوت متزامن مع الصورة وغير مشؤه .

١٢ ـ وضوح طبيعي للصورة .
 ١٣ ـ صورة بالأبيض والأسود .

١٤١ - صورة موجبة .

المستويات السابقة اصطلاحية ويمكن لكل منها ان يتفرع على شكل ومُشَجّره من التصنيفات التفصيلية. ان امكانيات السينها المعاصرة في مجال اللون مثلا تتطلب سيلا من التدرجات اللونية في الفيلم الأبيض والأسود ذاته، بدءا من المرور المفاجىء من الظلل اللقاتم الى الضوء الساطع وانتهاء بعدد لايحصى من تباينات الرمادي (في هذا المجال تذكر الغة اللون في السينها بالوسائل المهائلة المستخدمة في فن الجرافيك). يمكن للفيلم الواحد أن يجمع عددا من هذه الامكانيات معا وفقا لمضمون مشاهده المختلفة، كها يمكن اختيار احداها على طول الفيلم وفقا لاسلوب الفنان الذاتي. وفي كلا الحالتين نجد انفسنا أمام خيار لامكانية مابين حشد من الامكانيات تشكل بمجملها مجموعة عناصر المستوى المعنى.

- صورة سالية -

يمكن ان نقابل صورة بالأبيض والاسود بعدد من الصور ذات لونين اثنين بمختلف تبايناتها (شدة كل منها تلعب أيضا دورا هاما على هذا الصعيد)، وبعدد من الصور الملونة التي تقدم بحد ذاتها تألقات لونية غنية ومتنوعة. من الواضح ان الخيارات المتعددة لائتلاف هذه الامكانيات، حتى ضمن مستوى واحد، تضع في متناول المخرج كمية وافرة من العناصر التعبيرية.

ولاتقتصر قائمة مستويات اللغة السينهائية بالطبع على تلك التي وردت في الجدول السابق. . بمقدور كل وحدة نصية (سواء أكانت تصويرية - ضوئية ، أو كتابية أو صوتية) أن تغدو عنصرا من عناصر اللغة السينهائية شرط أن تطرح بديلة ما (على الأقل

الخيار بين استخدامها أو عدمه) وبالتالي أن تأخذ مكانتها في سياق النص لابصورة آلبة بل مقرونة بدلالة معينة. ينبغي أيضا أن نستشف من استخدامها أو رفض استخدامها ترتيبا (ايقاعا) قابلا للتمييز بسهولة.

لنَاخذ مثلا شريطا سينهائيا قديها ومهترثا، هل يمكن للوهلة الاولى تصور علاقة مابين شريط من هذا النوع وبين بنية الفيلم الفنية؟ طبعا لا، وهل يمكن لغلاف محزق أو لصفحات متسخة من رواية دون كيشوت أن تكون على علاقة ما مع البنية الجمالية لهذا العمل الأدبي؟؛ لكن يكفى ان نستخدم مقاطع من الشريط القديم المهترىء، نقحمها في الفيلم لتتناوب مع مقاطع اخرى من فيلم جديد (حيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها مقاطع حيادية أي كنوع من واللافيلم، وnon-film» وأن يتكرر هذا التناوب وفقا لترتيب محدد سهل الادراك حتى تنقلب الأمور: اهتراء الشريط لم يعد عيبا بل تحول الى عنصر من عناصر اللغة السينيائية. غالبا مانصادف افلاما لمخرجين شباب تتناوب فيها مقاطع من الحياة المعاصرة مع ذكريات هؤلاء الشباب، ذكريات طفولتهم المأساوية زمن الحرب؛ ويلاحظ أنهم يلجأون أحيانا الى معالجة لقطات ذكرياتهم تلك ومنتجتها بحيث تبدو وكانها شريط سينهائي قديم ومهترىء تآكل لكثرة العرض. ان رقم البكرة أو البوبين والجزء الأسود من الشريط الذي يوضع في بداية كل فصل من الفيلم ووالكلاكيت، التي تحمل اسم الفيلم ورقم المشهد ليست بالطبع من عناصر اللغة السينهائية الا انها تأخذ في فيلم فايدا وكل شيء للبيع، دلالة سينهائية وتصبح جزءا من لغة الفيلم. الشيء ذاته يمكن ان يقال عن استخدام التناوب بين الصور الموجبة والسالبة. وبالرغم من امكانات وسيلة التعبير هذه الإ انها تبدو محدودة جدا واستعمالها في عدد من أفلام والموجة الجديدة، الفرنسية جاء مفتعلا الى حد ما، لكنها تأخذ أهميتها على المستوى النظري اذ تبين بصورة ملموسة مدى تعدد وتنوع عناصر اللغة السينهائية. علا ذلك يجدر الاعتراف بأن الانتقال الى صورة سالبة، في اللحظة التي يبلغ فيها توتر الحدث ذروته، قادر على توليد الصدمة المطلوبة لدى المتفرج. وقد رأينا أثر ذلك في فيلم والسنة الفائتة في مارينباده (استطاع هذا الفيلم أيضا ايصال العطالة الايقاعية المنشودة من خلال اظهار البطلة بثوب ابيض تازة وأسود من نفس الموديل تارة اخرى جعلها تنميز كبقعة بيضاء مرة وسوداء مرة اخرى في اللقطات البعيدة والعامة).

ان وجود العناصر البارزة بحد ذاته (حتى وان كان مُضْمَرا، كامنا في وعي المتفرج) يجعل من العناصر غير البارزة عناصر فاعلة فنيا، والعكس صحيح . . وتبعا لميل المخرج نحو سينا واصطلاحية أو نحو سينا وواقعية و يتحدد مدى اهتامه بابراز هذا النوع من

العناصر او ذاك، الا ان حذف احد هذين النوعين يقود بالضرورة الى خنق الفاعلية الجَمَالِية للآخر.

تطرح السينيا في الواقع حالة خاصة من وجهة النظر السيميائية: ان التعريف الكلاسيكي للغة لايمكن ان يطبق على نظام ما الا اذا كان هذا الأخير يمتلك مجموعة منتهية من العلامات المتكررة التي تقبل التمثيل في كل مستوى كحزم من السيات التفاضلية تقلها عددا. والتأكيد بأن علامات اللغة السينهائية والمعايير الدلالية - التمييزية في في في المنافقة في في في في المنافقة الم

هذا اضافة الى ان مفهوم العلامة السينهائية يصطدم بدوره بصعوبة أخرى: اذا كان تقطيع الشريط الفيلمي الى وحدات دالة منفصلة (العلامات) يتجلى بوضوح في بعض الافلام (كافلام ايزنشتين مثلا) فان ذلك لاينطبق على بعضها الآخر حيث نجد أنفسنا أمام عرض مستمر تبدو دوما عاولة تقطيعه الى وحدات منفصلة وكأنها عملية مفتعلة. لكن حيث لاتوجد وحدات منفصلة لاتوجد ايضا علامات، فهل ثمة اذن من نظام سيميائي بدون علامات؟ السؤال يبدو اشكالياً ولن نتمكن من الاجابة عليه مباشر بل سنطرق لتناوله دربا ملتوية ربها تسمح لنا بايضاح هذا السؤال والتدقيق في صيغته ب

# اطوب السرد السينماني

السينها بطبيعتها هي قصة وسرد. وليس من قبيل الصدفة أن تُعَرَّف فكرة السينهاتوغراف لحظة ولادتها عام ١٨٩٤ في براءة الاختراع التي سجلها ويليام بول وج. ويلز على النحو التالي: وشرد القصص عن طريق عرض صور متحركة، وكأساس لكل قصة لابد من وجود عملية اتصال تفترض بدورها وجود:

- . destinateur (المرسل المعلومات المرسل)
- · destinataire (المستقبل) لعلومات كانتها المعلومات كانتها المعلومات الم
- ٣ ـ قناة الاتصال بين الاثنين وهي البنية التي تؤمن الاتصال أيا كانت، بدءا من خط جهاز الهاتف العادي وصولا الى اللسان الطبيعي ونظام الاعراف والتقاليد والمعايير الجمالية او محمل الاثار الثقافية.
  - \$ \_ الرسالة أو البلاغ message (النص) .

أما المخطط الكلاسيكي لعملية الاتصال فقد اقترحه جاكوبسون(٠٠) على النحو التالي:

\* رومان جاكوبسون Roman Jackobson ودراسات في الألسنية العامة، Roman Jackobson منشورات ۱۹۳۲ من ۲۱۶



نظام رمزي (شيفرة)

لنأخذ بديلتين لهذا المخطط:

مرسل رسالة مكنوبة lettre مستقبل مرسل صورة image

ثمة مايدفع للاعتقاد بتكافؤ هاتين البديلتين: كلتاهما تؤلف عملية اتصال، كلتاهما تنقل معلومة معينة مشفّرة من قبل مرسل نص ما الى المستقبل الذي يقوم بفك شيفرتها. فالرسالة المكتوبة والصورة يشكلان النص او الرسالة. وكلاهما ذو طبيعة سيميائية، ذلك أنها لا يتضمنان الأشياء ذاتها بل بديلاتها.

لكن والرسالة المكتوبة عنص تتميز بقابليتها للتقطيع بدقة تامة الى وحدات منفصلة أي الى علامات. ووفقا لأليات لغوية خاصة تتآلف العلامات لتنتظم في سلاسل مكروية: في مركبات syntagmes ذات مستويات مختلفة ، يبنى النص هنا كبنية لازمانية مكروية: في مركبات syntagmes ذات مستويات مختلفة ، يبنى النص هنا كبنية لازمانية في معيد الخطاب cdiscours على صعيد الخطاب cdiscours في حين ان الصورة (وللسهولة لن نتعامل هنا مع الصورة كعمل فني وانها فقط كرسالة ايقونية لافنية: الرسوم الاعلانية مثلا) لاتقبل التقسيم الى وحدات منفصلة . وتأتيها الخاصية السيميائية من بعض قواعد الاسقاط المستعملة لاسقاط موضوع ما على المستوي . واذا مااردنا زيادة حجم معلومات الرسالة فسنعمد في الحالة الاولى (أي مع الرسالة المكتوبة) الى اضافة علامات جديدة أو مجموعات جديدة من العلامات وبهذا نزيد من حجم النص ، بينها يمكننا في الحالة الثانية (أي مع الرسم) رسم أشياء أخرى على نفس المساحة ، اي أنه بوسعنا تعقيد النص او تحويله لكننا نعجز عن تكبيره كميا .

وهكذا على الرغم من أننا في الحالتين أمام حالة سيميائية بالغة الوضوح فان العلاقات بين مفاهيم أساسية مثل العلامة والنص تظل مختلفة في كل منها. في الحالة الاولى تكون العلامة هي العنصر الاصلي - الاولى الذي يسبق وجوده وجود النص! النص يتشكل من علامات. في الحالة الثانية نجد أن النص هو العنصر الأصلي، أما العلامة فهي اما أن تتطابق مع النص أو انها لاتبرز الا كنتيجة لعملية ثانوية ، بالتهاثل مع الرسالة الالسنية. ويبدو بمعنى ما أن نظاما سيميائيا بدون علامات (نظام يعمل مع

وحدات من درجة أعلى هي النصوص) ليس مفارقة بل حقيقة قائمة، انه أحد الشكلين المكنين للسيميوية sémiosta .

وفي حين تقف الرسائل المنفصلة وغير المنفصلة في عملية الاتصال اللافني كاتجاهين قطبين متقابلين في مجال نقل الرسائل نلاحظ تفاعلها البنيوي المركب في الفن. ففي الشعر مثلا أخذ النص الكلمي، المؤلف من علامات ـ كلمات منفردة، يبدو فجأة كنص ـ علامة ايقونية متكامل لايقبل التجزئة. بينها تبدي الفنون الصُورية من جهتها ميلا الى سردية غريبة عنها. ويظهر هذا الاتجاه بأجلى صوره في السينها.

واذا كنا قبل قليل قد تبنينا تعريفا للسينها كقصة تروى بالصور المتحركة فلا بد لنا الآن من تقديم تعريف أدق؛ السينها في جوهرها تركيب لاتجاهين سردين: الاول صُوري (وهو الرسم المتحرك) والثاني كَلِمي. فالكلمة ليست بأي حال سمة خيارية اضافية في القص السينهائي بل هي مكون الزامي له (ووجود افلام صامتة خالية من اللوحات المكتوبة، أو افلام ناطقة بدون حوار كفيلم والجزيرة العارية» للمخرج كانيتو شيندو لاينفي هذه الحقيقة بل على العكس يأتي ليؤكدها طالما ان هنالك شعوراً مستمراً لدى مشاهد هذه الافلام بغياب النص المنطوق، تأتي الكلمة هناك وسيلة سالبة»).

ان تركيب العلامات الكلمية والعلامات الصُورية يقود، كها سنرى، الى بروز متواز لنمطين سرديين في السينها. لكننا الآن سنوجه اهتهامنا الى مسألة أخرى وهي: التداخل المتبادل الذي نجده في السينها، بين نظامين سيميائيين مختلفين جذريا. حتى الكلهات فيها اخذت تنحو منحى الصور. في اللوحات المكتوبة وبات كبر قياس الأحرف الفيلم الصامت مثلا اصبحت الكتابة ذاتها سمة اسلوبية دالة، وبات كبر قياس الأحرف المكتوبة يفهم على أنه علامة ايقونية لارتفاع شدة الصوت.

ولم يختف النص الكُلِمي المكتوب مع قدوم الصوت بل على العكس، حتى الافلام الناطقة لايمكنها في اغلب الاحيان الاستغناء عن النص المكتوب، على الاقل في عنوان الفيلم واسهاء عمثليه وصانعيه. ويبرز اليوم نوع من التكافؤ بين اللوحات المكتوبة (الكلمة المكتوبة) والصوت الخلفي opix-off لمعلق او متحدث غير مرثي او اشكال الحديث الاخرى التي لاترتبط باقوال الشخصيات الماثلة على الشاشة (المونولوج الداخلي مثلا). وهكذا كان التقديم او الاستشهادات epigraphe او النصوص التي يريدها المؤلف تظهر عادة، حتى في الافلام الناطقة، على شكل لوحات مكتوبة او شريط مكتوب على الشاشة، بينها اصبحت منذ بعض الوقت تقدم عبر صوت خلفي. ومن جهة أخرى ظهرت حالات تم فيها نقل المونولوج الداخلي على شكل جمل مطبوعة على الشريط كها هو ظهرت حالات تم فيها نقل المونولوج الداخلي على شكل جمل مطبوعة على الشريط كها هو

مالوف في ترجمة الافلام الاجنبية. هذا مانراه في فيلم جان لوك غودار والمرأة المتزوجة، اللذي قد تثير قيمته الفنية مناقشات عديدة، لكن لاجدال حول اهميته السيميائية الفائقة. وسط نسيج مركب من العلامات الكلمية والصورية المتداخلة نرى مشهدا للبطلة تصغي لثرثرة فتاتين تجلسان على طاولة مجاورة لطاولتها في أحد البارات (تحتل طاولتها مقدمة اللقطة). شريط الصوت ينقل حوار الفتاتين بينها ينقل الكلام المكتوب على الشاشة (السوتية) أفكار البطلة.

لكن اهمية هذا الفيلم تذهب الى أبعد من ذلك، انه يلقي الضوء على اتجاه آخر أكثر دلالة، فالى جانب الاستشهادات الادبية المسموعة هنالك استخدام واسع للكتب والمجلات يعتبر مانقرأه فيها نوعا من المفاتيح التي تساعد على فهم مضمون الفيلم. نرى البطلة مثلا تحمل رواية لايلزاتريوليه Elsa Triolet ؛ ومدلول هذه اللقطة لايقتصر فقط على هوية مؤلفة الكتاب (ويفترض هنا أن المشاهد قادر على ادراك مختلف التداعيات التي تشيرها شخصية وأعمال ايلزاتريوليه) بل أيضا على دار النشر. من الواضع ان الثقافة المعاصرة ترتكز على قاعدة كلمية وتتضمن عددا كبيرا من الاشياء والمواضيع المصنوعة اذا صع التعبير من الكلمات: الكتب والجرائد والمجلات. ان تجسيد هذه المواضيع هو علامة ايقونية وللكلمة فيه وظيفة صُورية.

يقدم فيلم تروفو وفهرنهيت ١٥٤١ عن رواية لـ وراي برادبوري، مثالا متميزا في هلها المجال. تجري احداث الفيلم في دولة وهمية توتاليتارية أعلن حكامها حربا شعواء ضد الكتب (وعاله دلالته هنا ان المعركة موجهة بالتحديد ضد الكلمة: فاللوحات مثلا مسموح بها، ليس هذا وحسب بل ان احداها تزين جدار مكتب رئيس فرقة ورجال المطافيء، المختصة باحراق الكتب. كذلك يسمح بتداول القصص المصورة أو المرسومة وذوي الشعر الطويل، هي التنفزيون الذي يعرض صورا لرجال الشرطة وهم يلاحفون وذوي الشعر الطويل، هي الشوارع شاهرين مقصاتهم: وذوي الشعر الطويل، هي الشوارع شاهرين مقصاتهم: وذوي الشعر الطويل، لانتوقف الشباب الذين يجرؤون على اعلان احتجاجهم في مجتمع محروم من الفكر). لانتوقف طوال الفيلم عن رؤية الكتب تحترق. صحيح ان الكتب هي عبارة عن اشياء ومازراه مايحترق على الشاشة هو ايضا أشياء الا ان اغلفة هذه الكتب مليئة بالكلهات، وبالتالي فان مايحترق على الشاشة هي الكلهات. ودائها الكلهات. نحن أمام محارق ضخمة من الكلهات طعمة للنيران. وهكذا يتحول عنوان الكتاب هنا \_ وهو كلمة \_ ليغدو علامة كلمية وعلامة صورية في نفس الوقت.

مثال آخر يعرضه فيلم فايدا ورماد وجواهر، اسم هذا الفيلم مأخوذ من قصيدة

ل «(نورفيد)» «Norwid» ؛ ولايقتصر حضور نص هذه القصيدة في الفيلم على الحضور الشفهي او المنطوق orale (اذ ان البطل يستذكر النص بطريقة تختلط فيها انطباعات ذكرياته المبهمة عن سني طفولته البعيدة في فترة ماقبل الحرب مع استشهادات «نورفيد») بل يراه أيضا منقوشا على حائط حجري بحروف تآكلت بفعل الزمن (ومن جديد يعود النص هنا ليأخذ دور الموضوع الثقافي، الموضوع «المصنوع من الكلمات»).

الكلام الصوتي غير المثبت كتابيا، بامكانه هو الآخر ان ينطبع «بالايقونية» خصوصا عندما تُسند اليه وظيفة المصاحبة الموسيقية لنص من الصور (نص مرثي). هذا ماحدث في الفيلم الجيورجي «الصلاة» حيث تحول نص فاشا بشافيلا Vaja Pchavela (بالروسية وفقا للترجمة التي قام بها ن. زابولوتسكي) الى نص انشادي يتناوب في انشاده الكورال بأكمله مع عدد من المرتلين المنفردين يقومون بدور «المنشدين الرئيسيين» خالقا بذلك نوعا من المصاحبة الكلمية تأخذ بمجامع القلوب. كذلك يلعب التكرار المستمر لنفس الكلمات كصوت خلفي ۲۵ في فيلم «ساجات ـ نوفا» Sajat Nova له والانعرف (ولا نعرف منه الا النص الاصلي باللغة الأرمنية) دور «الكلمات ذات الوظيفة الموسيقية».

وفي نفس الوقت تصل الصورة الفوتوغرافية \_ وهي المثال الأكمل للايقونية \_ في السينا، وفي مجالات اكثر اتساعا، الى اكتساب خصائص الكلمة. وفي هذا الاتجاه انصب القسم الاعظم من جهود ايزنشتين الابداعية. يتجلى ذلك في جوانب عدة منها استخدام الصورة كصورة بيانية شعرية trope poétique (مجاز، كناية؛ وهذا مارأيناه في مشهد والآلهة الذي بات يعتبر قطعة من الانطولوجيا وهو من فيلم واكتوبره)، والتوازي بين الخطباء والآلات الموسيقية الوترية (ايضا في فيلم واكتوبره)، وأخيرا قدرة ايزنشتين على نقل الجناس اللغوي والتلاعب بالكلهات وترجمة هذا كله بلغة الصور. كل ذلك يبين مدى قدرة الصورة السينهائية على امتلاك سهات متنوعة ومتعددة غريبة عن خصوصيتها كصورة: سهات العلامة الكلمية.

شكلت سينها المونتاج (وهنا أيضا تجدر العودة الى فيلم واكتوبر، كمثال كلاسيكي) مرحلة هامة في البحث عن لغة سينهائية متميزة، لغة خاصة بالسينها. وقد تم تحقيق هذا البناء الواعي للغة السينهائية تحت التأثير المباشر لقوانين ونظم الخطاب الانساني وتجربة اللغة الشعرية عند المستقبليين وعلى الأخص تجربة ماياكوفسكي الرائدة في هذا الميدان. عودة أخرى الى واكتوبر، لنتوقف مع المشهد الشهير الذي يظهر كيرنيسكي يصعد الدرج، وفيه نرى كيف يتحول التلاعب الكلمى الذي يستند الى المعنى المزدوج لـ وارتقاء

الدرجات (المعنى المباشر والمعنى المجازي) ليصبح أساسا لنظام متكامل من الصور المجازية. ولن نجد صعوبة كبيرة في كشف الصلة التبادلية المباشرة (التضايف) بين الصورة عند ايزنشتين والمجاز عند ماياكوفسكي (من الاهمية بمكان التأكيد هنا ايضا على ان التركيبة المجازية لدى ماياكوفسكي تقوم على اقحام عنصر صوري في النسيج الكلمى: عنصر تصويري غرافيكي او سينائي). (٥)

في الفصل المخصص للمونتاج سنقوم بشكل خاص بتناول العلاقة القائمة بين هذا المبدأ السيائي الاساسي وبين طرائق السرد الكلمية.

لكن، ومها بلغت اهمية العناصر غير الصورية (الكلام، الموسيقى) في الفيلم السينهائي تظل تلعب فيه دورا تابعا. بامكاننا هنا اقامة تواز بسيط: من المؤكد ان القصة المحكية، الحية ليست بالنص الكلمي الخالص اذ لا تخلو من بعض العلامات الايقونية (الايهاءات والحركات) وحتى من بعض عناصر فن التمثيل المسرحي خصوصاً عندما يتعلق الامر بحديث ذي شحنة عاطفية انفعالية او حديث طفولي (او ايضا بحوار مع انسان لايلم تماما باللسان المستخدم). وبصورة عامة عندما يتم تقديم المونولوج نرى تدخلا فعالا للعلامات الايقونية. لقد اتيحت في الفرصة مرة لمراقبة عمل عترف في جلسة ودية، وعما لاحظته ان هذا الممثل كان يبدأ التعبير عن فكرته باستخدام جمل كلامية، الا انه لايلبث ان ينتقل بعدها، وبصورة لاارادية، الى تجسيد الفكرة ذاتها بواسطة الحركات (كان يعتقد ببساطة أنه انها يقول الشيء ذاته مرة ثانية). النص هنا يتمتع بازدها-

bilinguisme نموذجية حيث يمكن لرسألة ما ان تنقل، في آن واحد، وللمه وبلغة صورية. ولكن اذا كان الكلام الحي او المنطوق يعتبر بطبيعته توفيقيا او ادراكاً أولياً عاماً غير واضح المعالم syncrétique فان هذا لاينفي ارتكازه على بنية كلمية تتجلى خصائصها المغالبة على مستوى الخطاب المكتوب وهو المستوى الذي يمتاز بتجريدية أكبر.

من الواضح ان العمل السينهائي هو نتاج تركيب عدد من العناصر السينهائية المختلفة، ولكن حتى عندما يبلغ هذا التركيب درجة عالية من الحيوية فان اللغة الصورية، لغة الصورة تظل هي الغالبة. أما عندما نقصر اهتهامنا على الجانب الفوتوغرافي من هذا الكل التركيبي الموحد الذي يشكله الفيلم السينهائي فاننا نكون بذلك كالباحث الالسني الذي يسعى الى دراسة الخطاب المكتوب كبديل عن دراسة الفعالية الخطابية بمجملها. لكن في مرحلة معينة تكون دراسة من هذا النوع ليست فقط عكنة بل وضرورية أيضا.

<sup>\*</sup> انظري. غازير L Gazer في مؤلفه: دس.م. ايزنشتين و ف. ف ماياكوفيسكي Cuinquagenario . 1 تارتو

### الدلالة السينمانية

أن كل ما يخص حقل الفن في الفيلم السينائي يمتلك دلالة، وينقل معلومة ما . ولابد أن قوة الأثر الذي تتركه السينا في نفس المشاهد تعود الى تنوع المعلومات التي تنقلها: معلومات شديدة التكثيف ذات بنية معقدة وتنظيم لايقل تعقيدا، معلومات يمكن اعتبارها، بالمعنى الواسع وحسب رأي فينر Wiener والانفعالية التي تُنقَل للمشاهد وتخضعه لتأثيرات بالغة التعقيد تتدرج بدءا من الانطباع البسيط الذي تتركه في خلايا ذاكرته وصولا الى صقل شخصيته وتثقيفها. ويمكن القول ان الدراسة الواعية لآلية تلك التأثيرات تشكل جوهر وهدف المعالجة السيميائية للفيلم السينائي . وبدون هذا الهدف الأساسي تفقد عملية الرصد التي قد نقوم بها لهذه أو تلك من «الطرائق الفنية» كل أهميتها لتتحول الى نوع من الاهتهام العقيم الذي لاطائل تحته .

وهكذا فان كل مايلفت انظارنا في العرض السينهائي وكل مايحرك عواطفنا ويؤثر فينا هو ذو دلالة. وكما هي الحال بالنسبة لفن الرقص الكلاسيكي او الموسيقى السيمفونية أو أي نوع من أنواع الفنون المركبة والتي تستند الى تراث واسع وتقاليد عريقة اذ يتحتم

(المترجم)

<sup>\*</sup> نوربرت فينر ١٨٩٤ ـ ١٩٦٤ عالم اميركي، احد مؤسسي علم السيبيرنيتيك.

على كل من يسعى الى فهم هذه الفنون ان يكون على معرفة بانظمة دلالاتها، كذلك يتحتم علينا لفهم العمل السينائي ان نتعلم فهم دلالاته بمختلف مستوياتها.

ينبغى التأكيد اولا على أن المعلومات التي نتلقاها من الفيلم السينائي ليست فقط معلومات سينهائية، ذلك أن الفيلم يظل مرتبطا بالعالم الواقعي ولن يكون مفهوما اذا لم يتوصل المشاهد الى تمييز هذا الشيء او ذاك من الأشياء المحيطة به في الواقع وكيف تتم الدلالة عليه عبر هذا التآلف أو ذاك من البقع الضوئية على الشاشة. في احدى لقطات فيلم وتشاباييف، مثلا نرى رشاشا من نوع ومكسيم. وبالنسبة لانسان من عصر آخر او من حضارة أخرى لاتعرف مثل هذا الشيء تعتبر هذه الصورة نوعا من اللغز. اذن فالمعلومة التي نستقيها من اللقطة السينائية هي قبل كل شيء معلومة تتعلق بشيء معين، وهي عند هذا الحد لاتعتبر بعد معلومة سينهائية ، اذ يمكن لاشكال أخرى لاسينهائية (أية صورة فوتوغرافية لا فنية لهذا الرشاش مثلا) ان تنقل مثل هذه المعلومة. ثم أن الرشاش لايعتبر شيئا مجردا، انه شيء من عصر معين، ومن هنا يمكن اعتباره علامة لهذا العصر، فرؤية هذه اللقطة تكفى للقول بأننا لسنا أمام فيلم سبارتاكوس. شريط الصوت ايضا يحمل هذه المعلومة، بيد أنه هو الآخر لن يكون ناقلا للدلالة السينمائية فيها لو أخذ بمفرده وبمعزل عن كل التداعيات السيهانتيكية (الدلالية) التي يولدها نص الفيلم ذاته. لنتابع محاكمتنا متوقفين مع لقطة أخرى من نفس الفيلم تظهر عربة تجرها الجياد وتحمل بندقية رشاشة. هنا أيضا تعتبر صورة العربة على الشاشة علامة لموضوع حقيقي. انها علامة لوضع تاريخي ملموس: الحرب الأهلية في روسيا بين ١٩١٧ و ١٩٢٠ نحن نعلم مبدئيا أن عربة مسلحة ببندقية رشاشة هي جمع بين عنصرين: العربة والبندقية، ومع ذلك نلاحظ ان ظهورها على الشاشة يحمل لنا شيئا جديدا. نرى هنا عربة ذات جياد، وهي موضوع «مسالم» تقليديا، وفوقها بندقية رشاشة. والمتفرج هنا يدرك أحد هذين الموضوعين كعلامة للحرب بينها يشكل الموضوع الآخر، خاصة بالنسبة للاجيال التي الفت هذا النوع من العربات في شوارع سان بترسبورغ وموسكو الناعمة بالهدوء، علامة لمفهوم يختلف كل الاختلاف. يلتقي هذان العنصران، يتحدان في صورة مرئية وحيدة ومتناقضة ضمنيا تتحول بدورها الى علامة سينهائية لحرب بعينها، حرب اختلطت فيها حدود الجيهة مع الداخل، ولم يكن مستغربا حيئنذ ان نرى صف الضابط البسيط، شبه الأمي يتسلم قيادة فرقة بأكملها ويلحق الهزيمة بجيوش يقودها جنرالات معروفون. ان منتجة هاتين الصورتين المتصادمتين، وقد اصبحتا معا علامة ايقونية لمفهوم ثالث لايساوي حاصل جمع المفهومين الاصليين، هذه المنتجة هي التي تجعل من تلك الصورة، اوتوماتيكيا، صورة حاملة لمعلومة سينهائية. ان الدلالة السينهائية هي دلالة يعبر عنها بوسائل اللغة السينهائية ويستحيل وجودها خارج نطاق هذه اللغة. الدلالة السينهائية هي نتاج ذلك الترابط الخاص الذي يقوم بين العناصر السيميائية، ترابط خاص بالسينها والسينها وحدها.

الفيلم جزء لايتجزأ من الصراع الايديولوجي القائم في عصره، ينتمي لهذا الصراع مثلها ينتمي الى ثقافة ذلك العصر وفنه. وهو من هنا يرتبط بجوانب حياتية عدة، جوانب قائمة خارج حدود النص الفيلمي بحد ذاته، وهذا بدوره يولد سلسلة متكاملة من الدلالات تعتبر احيانا، بالنسبة للمؤرخ وللانسان المعاصر على حد سواء، أكثر أهمية من المسائل الجهالية الصرفة. لكن لكي يندرج بين هذه العلامات اللانصية (او الخارجة عن النص) ويؤدي وظيفته الاجتهاعية ينبغي على الفيلم ان يكون تعبيراً صريحاً للفن السينهائي، أي ان يخاطب المشاهد بلغة السينها وينقل اليه معلومة مابوسائل تخص السينها وقيزها.

ان احساسنا البصري بالعالم المحيط بنا هو الذي يشكل أساس اللغة السينهائية (٥). ولكن رؤيتنا البصرية هي ذاتها (او بتعبير أدق امتلاكنا السيميو- ثقافي -semiotico- call للعالم، والذي يستند على القدرة البصرية) تشمل ضمنيا فكرة التمييز بين موديل العالم الذي تصنعه وسائل الفنون الصورية الساكنة وذلك الذي تصنعه وسائل السينها. وعندما يتحول شيء ما الى صورة مرثية تجسدها مادة فنية أيا كانت (مادة تتعلق بفن الرسم او الغرافيك او السينها) عولة اياها بدورها الى علامة، فان ادراكنا الحسي اللاحق لهذه العلامة يفترض مايلي:

 ١٠ العودة الى الواقع ومقارنة الصورة المرثية بالظاهرة او الشيء الذي يتعلق بها في هذا الواقع. بدون هذه المجابهة تختلط الامور، وعمليا تصبح مهمة ادراكها ادراكا صحيحا بواسطة الرؤية ضربا من المستحيل.

٧ - مقارنة الصورة المرثية بصورة اخرى. وكل الفنون الصورية الساكنة او الثابتة تقوم على
 هذه الفكرة. فنحن حين ننفذ رسها ما (أو مخططا plan أو صورة فوتوغرافية) انها نجابه نقرن - الموضوع المجسد عبر هذا الرسم بتوضع معين لعدد من الخطوط والسطور والبقع اللونية او الحجوم الساكنة. واذا تناولنا موضوعا آخر فاننا سنجسده هو الأخر باستعمال

 من الضرورة بمكان (لفهم الامكانيات السينهائية) ان يمتلك المرء قدرا من الالمام ببعض مسائل علم الضوء وفيزيولوجية الرؤية. بمقدورنا في هذا المجال، مراجعة كتاب (العين والسينها) للمؤلف ى.م. غولودوفسكى.

E.M. Golodovski: «l'oell et le cinema» (Glazi kino) moscou 1962

عدد من الخطوط والاسطر الخ. لكنها ستكون مرتبة بصورة ختلفة.. وهكذا فان مايبدو لنا في الواقع كموضوعين مختلفين، كجوهرين خاصين، لن يتهايزا بعد رسمهها الا عبر تآلف مختلف لنفس العناصر التعبيرية. وهذا مايسمح بالتعرف على ماهيات - sances متباينة (وبالتالي تصنيفها في انظمة معينة او منهجتها systématiser وخلق علاقة تبادلية فيها بينها ـ تضايف (corréler) وذلك باستخلاص ماتتضمنه صور تلك المواضيع من عناصر تشابه وتباين. ولا تظهر الصورة هنا كهاهية كلية متهاسكة بل كمجوعة من العلائم التمييزية marques differentielles ذات تركيبة بنيوية، وقابلة للمقارنة والمجابهة فيها بينها بسهولة تامة (ص).

٣ ـ مقارنة الصورة المرثية بنفسها في وحدة زمنية اخرى. في هذه الحالة ايضا يتم ادراك الصورة كمجموعة من السيات التايزية، لكن المقارنة والمجابهة لاتتم هنا بين صور موضوعات مختلفة بقدر ماتكون بين تنويعات عن الموضوع ذاته. هذا النوع من التايز السيانتيكي (أو الدلالي) يشكل القاعدة الأساسية لسيانتيك السينها.

من الواضح ان الرؤية الانسانية تمتلك موضوعيا هذه الانهاط الثلاثة لتمييز المرثى.

اهتم الباحثون منذ زمن طويل بدراسة الروابط القائمة بين قوانين الرؤية الفنية للعالم وفن الرسم. نذكر
 من بين المؤلفات المتعددة حول هذا الموضوع أعمال كل من ب. أ. فلورنسكي (انظر «دراسات حول الانظمة السيميائية» (roudy po Zhekovym Sistemem T.V)

حوليات جامعة تارتو ١٩٧٧ وفلاديسلاف ستريزيمينسكي: دنظرية الرؤية، Teoria Widzenia كراكوفيا ١٩٦٩

### معجم السينما

يمكن اعتبار آلية المقارنات والمفارقات التي تربط الصور السينهائية فيها بينها لتشكل قصة سينهائية، مسألة تتعلق بقواعد السينها Grammaire. الا ان السينها تمتلك أيضًا، اضافة الى قواعدها، معجمها الخاص son lexique اذ أن صور الأشخاص والأشياء تتحول فيها الى علامات لمؤلاء الاشخاص وتلك الأشياء وتؤدي بذلك وظيفة الوحدات المعجمية (أو المفرداتية).

لكن تظل هنالك سلسلة من الفوارق بين معجم اللسان الطبيعي ومعجم اللغة الايقونية. واحد من الفوارق الهامة جداً والأساسية بالنسبة لنا هو التالي: بمقدور كلمة ما في اللسان الطبيعي أن تعين موضوعا، لكنها قادرة ايضا على تعيين زمرة groupe أو حتى صف من المواضيع أيا كانت درجة تجريديتها. الكلمة في اللسان الطبيعي يمكن ان تتتمي الى اللسان الخاص بتصوير المواضيع الواقعية، او اللسان الخاص بالوصف طه scription ، لسان واصف او اصطناعي métalangue أيا كان مستواه. فمثلا وعصفوره تعتبر كلمة، لكن وغراب، هي كلمة ايضا. اما العلامة الايقونية فقد اكتسبت تقليديا صفة ملموسة: يظل المرء عاجزا عن رؤية المجرد. ومن هنا كانت مسألة ايجاد لغة مجردة (لغة النحت الاغريقي القديم مثلا) واحدة من اكثر المهات صعوبة أمام فني النحت الرسم وفي نفس الوقت اكثرها نجاحا. ويجد التصوير الفوتوغرافي نفسه، من وجهة النظر

هذه، في وضع بالغ الخصوصية، وبالتأكيد بالغ الصعوبة: فالرسام يخلق درجة اعلى من التجريد طالما انه لا يجد نفسه مجبرا على نقل كل جوانب الموضوع الذي يتناوله ـ وكان الرسم الكلاسيكي قد اعد معايير خاصة ليحدد للرسام كل مالا يتوجب عليه نقله في عمله الفني ـ كذلك يعتمد فن الاعلان وفن الكاريكاتير على تجاهل أغلب سهات الموضوع المنقول، أما العدسة فتجد نفسها مجبرة على التقاط كل شيء تراه. ان خلق لغة من مرتبة ثانية، لغة التجريد، انطلاقا من علامات فوتوغرافية لن يكون ممكنا الا كنوع من المصراع مع الجوهر العميق لهذه العلامات، وهذا هو السبب الكامن خلف ذلك التوتر الفني الشديد الذي يمكن ان يولده تشكل علامات اكثر تجريدية في السينها.

ان تلك الكيفية la modaline عالية التميز التي تتصف بها الصورة هي العامل الرئيسي الذي يوفر امكانية انتزاع العلامة السينهائية وفصلها عن دلالتها المادية المباشرة، وبالتالي تحويلها الى علامة ذات مضمون أكثر شمولية. وهكذا فان المرء عندما يرى في السينها مواضيع بلقطات كبيرة لايتوانى عن ادراكها كأشكال مجازية (ستكون كنائية في اللسان الطبيعي). الصور المشوهة هي الاخرى تلعب ذات الدور، مثال ذلك مانراه أحيانا من تكبير زائد ليد تمتد نحو الشاشة. لقد توصلت السينها السوفييتية في العشرينات الى اكتشاف الكيفية التي يتمكن بها المونتاج من تحويل صور المواضيع الحسية الى لغة من المفاهيم المجردة، وفيلم اكتوبر لايزنشتين يتضمن عددا كبيرا من التجارب في هذا الميدان.

اذا كانت بعض طرائق التعبير السينهائية، من زوايا تصوير غير اعتيادية وانزياحات وتشويهات تثير دهشة المتضرج بها لها من صفات لا متوقعة فان سبب تلك الدهشة يعود ايضا الى يقين المتفرج بأنه أمام صور فوتوغرافية، ذلك ان هذه الطرائق تعتبر مألوفة وحتى تقليدية في مجال الفنون التصويرية الثابتة (الغرافيك مثلا). الا أن السينها بدورها تمتلك، وبالتحديد لانها قصة، وسيلة اخرى تعتبر مألوفة في النص الكلمي ونادرة في الرسم التصويري هي وسيلة التكرار. ان تكرار الموضوع ذاته على الشاشة يخلق نوعا من المتتالية الايقاعية بحيث تأخذ علامة الموضوع بالتحرر من مدلولها المرثي. وإذا كان الشكل الطبيعي للموضوع المعني يمتلك منحى معينا أو تغلب عليه بعض السهات من نوع الطبيعي للموضوع المعني يمتلك منحى معينا أو تغلب عليه بعض السهات من نوع واغلاق المتعاردة، المنطقية أو المثيرة للتداعيات. مثال ذلك دلالة السلالم الرخامية والاروقة في فيلم «المنة الفائتة في مارينباد»، كذلك الاروقة والغرف في فيلم «المحاكمة» لاورسون ويلز، أو التعارض بين الغرف

والطائرات الذي رأيناه في فيلم تروفو «البشرة الناعمة»، أو أيضا درجات مرفأ اوديسا والمدانع في فيلم «الدارعة بوتمكين» والذي بات اليوم مثالا كلاسيكيا في هذا المجال. ان الأشياء الخاضعة للتكرار في السينها تكتسب «تعبيرا» قد يصبح أكثر دلالة من الأشياء ذاتها.

لكن صور الانسان هي التي تحتل مركز الصدارة بين «المفردات» (أو الكلمات) التي تتعامل بها السينها. لقد اقتحمت صورة الانسان الفن السينهائي حاملة معها عالما قائها بذاته من العلامات الفكرية بالغة التعقيد. في أحد قطبي هذا العالم نجد رمزية الجسم الانساني (رمزية العينين والوجه والفم واليدين. .) وهي تتفاوت بتفاوت الثقافات الانسانية، بينها يحتل قطبه الثاني مسألة اداء الممثل السينهائي من حيث كونه وسيلة للتخاطب مع المشاهد من جهة وعملية اتصال سيميائي ذات طبيعة خاصة من جهة أخرى.

بيد أن سيمياثية الحركة والإيهاء تظل مسالة خاصة جدا، صحيح انها تخص موضوع بحثنا هذا الا أنها مسألة تتطلب دراسة متكاملة ومستقلة.

ان القدرة على تغيير ووجهة نظرة المتفرج تغييرا كبيرا أثناء سير القصة السينهائية تكتسب اهمية خاصة في عملية تحويل الصور الفوتوغرافية للمواضيع الى علامات سينهائية (ه. فبينها تكون وجهة نظر النص الفني المعاصر متنقلة في الاعهال الكلمية (الرواية على وجه الخصوص) نجدها سكونية نسبيا في فني الرسم والمسرح. اما في السينها (وهنا تتجلي طبيعتها كجنس سردي) فان وجهة النظر من حيث كونها مبدأ لبناء النص تبدو من الصنف الذي نراه في الرسم او المسرح او التصوير المفوتوغرافي. وإذا كان الحوار الكلامي في السينها يعتبر عنصرا موازيا للحوار في العمل الروائي او في المسرح، وبالتالي أقل تميزا، فان مايقابل قصة المؤلف السردية في الرواية هي المقصة المولف السردية في الرواية هي المقصة السينهائية التي تُبنى عبر تسلسل اللقطات السينهائية وترابطها.

<sup>\*</sup> حول موضوع ووجهة النظرة انظر ماكتبه ن. اوسبانسكي حول والمذهب الشعري للتكوين، Postque موضوع ووجهة النظرة انظرة انظر ماكتبه ن. اوسبانسكي حول والمذهب الشعري للتكوين، do la Composition-

<sup>(</sup>poetika kompozitsü), Moscou «Iskousstore» 1970

#### المونتاج

المونتاج هو احدى اكثر الوسائل السينهائية غنى بالدراسة والتحليل، وفي نفس الوقت اكثرها اثارة للجدل والمساجلة. وقد اكد سيرجي ايزنشتين وهو احد اولئك الذين ارسوا قواعد سينها المونتاج ودافعوا عنها نظرياً وعملياً: وفن السينها! . . ذلك يعني قبل كل شيء المونتاج . . وحدد ايزنشتين ثلاث مراحل تاريخية لتطور المونتاج في تاريخ السينها:

- والتكوين التشكيلي composition plastique بالنسبة للسينها احادية النظرة uniponctuel (أي وجهة ٥٠٠) نظر وحيدة مع كاميرا ثابتة ـ المترجمة الفرنسية).

- التكوين المونتاجي composition par montage بالنسبة للسينا متعددة النظرات (تغير في وجهة النظر - المترجمة الفرنسية).

- التكوين الموسيقي بالنسبة للسينها الناطقة.

(المترجمة الفرنسية)

\* او زاوية نظر ـ (المترجم)

س. ايزنشتين. الأعيال المختارة (٥٥. ct II P283) وقد نشرت مجلة كراسات السينيا ترجمة لمقاطع عدة من
 هذه الاعيال في اعدادها رقم ٢٢٧ الى ٢٢٩ عام ١٩٦٩ ـ ١٩٧١)

هذا التصور يقدم تأويلًا جديداً لقضية المونتاج. ان «اصول» المونتاج هي في التكوين التشكيلي، و «مستقبل» المونتاج هو في التكوين الموسيقي. اما القوانين فهي ذاتها في المراحل الثلاث. (. .)

إن مابؤدي «دور» المونتاج في التكوين التشكيلي هو التآلف بين التكوين العام الذي يتحقق تبعاً للموضوع المعروض، والعرض ذاته؛ بين «توزيع متساو» موجه و «محيط» معمم للموضوع المعني. أما في المرحلة الثانية فإن المونتاج هو الذي يقوم بدور التعميم. (..) بينا يبرز «الدور» الرئيسي للمونتاج في الفيلم الناطق في التزامن الداخلي بين الصوت والصورة».

بيد أن وسينها المونتاج، لم تنل تأييد الجميع اذ كان لها العديد من الاعداء. من بين المنظرين الداعين الى عدم اعتبار وسينها المونتاج، صيغة شاملة للغة السينهائية لابد على الاقل من ذكر اندريه بازان من يقول بازان: وفي السينها التي شهدتها فترة ١٩٢٠ الى ١٩٤٠ يمكنني التمييز بين توجهين غالبين متعارضين: المخرجون الذين يؤمنون بالصورة واولئك الذين يؤمنون بالواقع، ان مغزى هذا التمييز يكمن في التعارض الذي يراه بازان بين سينها تضع بين يدي غرجيها وترسانة ضخمة من الوسائل الاسلوبية لفرض تأويلها هي للحدث المعروض، (سينها حيث والمعنى لا يكمن في الصورة ذاتها، بل هو وظل الصورة الساقط، عبر المونتاج، على مستوي وعي المتفرج، أي سينها تأويلية) وبين سينها أخرى تسعى الى التثبيت او التسجيل لا الى البناء، وتكون الاولوية فيها للموضوع الحسور على حساب التأويل، وللممثل على حساب المخرج. في هذا النوع الاخير من السينها لايكون للمونتاج دور يذكر، ويعدد بازان الاسهاء الشهيرة لعمالقة السينها الصامتة الذين لم يعطوا المونتاج اهمية كبيرة في مذهبهم الشعري.

ويرى بازان ان الغلبة في السينها الناطقة كانت تاريخياً للتوجه الثاني الذي يرسم سبل تطور هذا الفن في النصف الثاني من القرن العشرين. سنحاول، بادىء ذي بدء تحديد مفهوم المونتاج. المونتاج بالمعنى الذي تعطيه النظرية السوفييتية " ليس الاحالة

<sup>\*</sup> المصدر السابق، الصفحات ٣٣١ - ٣٣٢

عرض بازان افكاره حول هذا الموضوع في كتابه وماهي السينها، ويقع في اربعة اجزاء (باريس ١٩٥٨ ـ ١٩٦٢). اما الترجمة الروسية لمقالته وتطور اللغة السينهائية، المأخوذة من الجزء الاول فقد ظهرت في مجموعة «الموضوع في السينها، Soujet Vkino ، الكراس الخامس، موسكو، ١٩٦٥ افلامائلة والمقاطع الواردة هنا مأخوذة من هذه الترجمة (انظر ص ٣١٢).

ولا جانب المؤلفات التي ورد ذكرها سابقاً تجدر الاشارة الى مقال ب. ايشنباوم B.Eichenbaum : وقضايا الله

خاصة لواحد من القوانين العامة التي تحكم تشكل الدلالات الفنية وهو قانون التجاور juxtaposition (التعارض والتكامل) لعناصر غير متجانسة. ان الطريقة التي يتم وفقها بناء متتالية فنية \_ اي تتابع عناصر بنيوية في الفن \_ تختلف كلياً عن تلك التي تبني بها المتتاليات البنيوية اللافنية. سنقوم فيها يلي بالتعرف على طريقة بناء متتالية نموذجية من العناصر البنيوية اللافنية: بامكاننا دراسة اى نظام اتصال من زاويتين: اما من زاوية بنيته اللامتغيرة invariante ، او باعتباره تحقيقا لمبادىء النظام البنيوية عبر وسائط مادية . من هنا رأينا ف. دوسوسور يقترح التمييز، في الالسن الطبيعية، بين مبادى، واللسان، -lan--gue (نظام من الروابط البنيوية) ومبادىء والكلام، parole (التعبير عن هذه الروابط بواسطة الادوات اللسانية او اللغوية) جاعلًا من هذا التمييز ركيزة اساسية لعلم السيمياء الذي أرسى قواعده فيها بعد، أي ركيزة اساسية للنظرية العامة للانظمة السيميائية. ومن هذا المنظور نجد أن أية متتالية من العناصر تفقد صفتها اللامتوقعة وتغدو قابلة للتحديد المسبق منذ اللحظة التي يحس فيها المرء بـ وصحتها ، اي بتعبير آخر منذ اللحظة التي نتمكن فيها، على صعيد «اللسان»، من قرنها بمعيار بنيوي ما. وإذا ترافق اتساع النص شيئأ فشيئأ ببروز قيود بنيوية جديدة تضاف اليه ويتزايد عددها تدريجيأ فان مجال اختيار العنصر التالي فيه يضيق بالضرورة هو الآخر شيئاً فشيئاً. هذا يعني أن الشحنة الاعلامية في كل نص مبنى بصورة صحيحة تتناقص بالتدريج كلها توغلنا فيه من بدايته نحو نهايته ؛ لكن ذلك يترافق بالمقابل بازدياد عامل النَّفْل redondance (اى امكانية التنبؤ باحتمال ظهور العنصر التالي في السلسلة الخطية للرسائل). شيء أخر تجدر الاشارة اليه هنا وهو أن عملية الاتصال اللافنية تفترض بالمستقبل ان يتلقى معلومة جديدة؛ لكنها تفترض ايضاً وجود نظام رمزي (شيفرة) مشترك بين المرسل والمتلقى يعرفه هذا الأخير مسبقًا. عندما أقرأ كتاباً بالاستونية فان هذا يفترض انني سأتمكن من استخلاص عدد من المعلومات منه وانني على معرفة مسبقة باللسان الاستوني (الامر هنا لايتعلق بعملية قراءة تهدف تعلم اللسان الاستوني بل بعملية اتصال عادية). كذلك نلاحظ أن المتكلم والسامع عندما يستخدمان لسانهما الأصلي في محادثة عادية يكونان على معرفة تامة بهذا اللسان بحيث لايسترعى انتباهها. اننا نعير انتباهنا للسان عندما يستخدمه المتكلم بطريقة غير مألوفة، طريقة شخصية (مؤثرة، او منمقة غنية بالصور، أو فنية) او عندما

الأسلوبية السينمائية»، ومقال يوري تينيانوف Ioun Tinanov وحول اسس السينماء في كتاب والمذهب الشعرى للسينماء الصادر في موسكو ـ لينينغراد، ١٩٣٧

لايجيد استخدامه كأن يرتكب اخطاء نحوية او يتلعثم او يسيء لفظ بعض الاحرف. فاللسان العادي لايلاحظ اثناء المحادثة المألوفة اذا كان متقناً وسلياً. ان انتباه المستمع يتركز على مايقال وليس على الطريقة التي يقال بها؛ وهو ـ أي المستمع ـ يستقي معلومات من الرسالة لامن اللسان الذي يعرفه مسبقاً تمام المعرفة ولاينتظر او يتلقى اية معلومات جديدة عن بنيته.

أما المتتالية الفنية فانها تبنى بطريقة مغايرة تماماً. ان الكثافة العالية للمعلومات التي يتضمنها النص الفي تعود الى ان معياريته البنيوية لاتنقص من اعلاميته البنية الفنية شمكن ذلك يرجع الى آليات داخلية معقدة يصعب فهمها بدقة تامة . كها ان البنية الفنية شمكن من عامل النفل و عملية الاتصال الفنية يتلقى معلوماته لامن الرسالة فحسب بل ايضاً من اللغة التي يخاطبه الفن بها ، مثله في ذلك مثل الانسان الذي يقرأ كتاباً ويهتم بدراسة اللغة التي كتب بها قدر اهتهامه بمضمونه . لذا تبرز اهمية اللغة في اية عملية اتصال فنية ، فاللغة هنا لاتأتي بصورة آلية وليست نظاماً يمكن التكهن به مسبقاً.

في عملية الاتصال الفنية ينبغي اذن على لغة التواصل الجهالي من جهة والنص الذي صيغ بهذه اللغة من جهة أخرى ان يحافظا سوية وباستمرار على خاصية اللا توقع . وهنا تبرز امامنا صعوبة جديدة ، اذ ان غير متوقع يعني غير نظامي (ماهو نظامي لايمكن أن يكون غير متوقع ؛ لايعقل مثلاً ان يقال ان السادس من آذار يعقب فجأة الخامس منه ، أو أن الربيع يعقب فجأة الشتاء ، ذلك ان كلا من هذين التعاقبين له صفة آلية ولا يحمل التعبير عنه في مقولة من هذا النوع اي اثر للمعلومات ) ؛ بيد ان كل ماهو غير نظامي ، كل مالا يأتلف في نظام معين هو غير قابل للنقل ويظل خارج حدود التبادل السيميائي . وهكذا تخلق عملية الاتصال الفنية ، بسبب من اولوياتها المنطقية ذاتها ، وضعاً متناقضاً . فالنص هنا يجب ان يكون في نفس الوقت نظامياً وغير نظامي ، قابلاً وغير قابل للتكهن فالسبق . كلنا يعرف بالتجربة هذا الوضع الغريب ، كلنا يعلم ان الشعر يتعامل مع خطاب يخضع لكل قواعد اللغة اضافة الى عدد من النواظم الاخرى كالقافية والوزن

<sup>،</sup> انظر:

I. Fonagy, Informationagehalit von wort und laut in der dichtung, «poetics. poetyka.» Varaovie, 1961

حول هذا الموضوع انظر رسالة التخرج التي تقدم بها ف. أ. زاريتسكي تحت عنوان: «السيهانتيك وبنية الصورة الفنية الكلمية»

<sup>(</sup>Semantika istrouktours slovesnogo khoudojestvennogo obraza) 1965

والاسلوبية المغ . . مما يؤكد ان النص الشعري اكثر تقييداً وأقل حرية من النص اللاشعري ، ويُفترض به بالتالي ان يحمل معلومات اقل. اي انه يُفترض بالنوع اللافني ان يحتاج لعدد من الكليات أقل من ذلك الذي يحتاجه الشعر لنقل كمية مكافئة تقريباً من المعلومات . .

ان مايحدث في الواقع هو العكس تماماً: اذ ان النص الفني يمتاز دوماً بدرجة اعلى من الاعلامية وحجم أقل من النص اللافني المكافى، ولهذه المفارقة اهمية اساسية اذ عليها تقوم تلك الفكرة التي يسميها الشعراء ومعجزة الفنء ونسميها نحن الضرورة الثقافية.

يتوصل النص الفني الى حل هذا التناقض الاولى بطريقتين: الاولى تنطلق من ان النص ذاته يعتمد على نوعين متباينين من المعايير البنيوية. بمعنى ان ماهو عَرَضي في النص من وجهة نظر معاير معينة يكون نظامياً بالنسبة لمعاير أخرى. اضافة الى ان عوامل النَّفْل المتعاكسة لنظامين مختلفين اذ تتراكب احداها مع الاخرى تتلاشى جاعلة النص يحتفظ باستمرار بكامل قيمته الاعلامية. وإذا أردنا مثالًا واضحاً بامكاننا مقارنة نص من هذا النوع مع رسالة يمكن حل رموزها باكثر من لسان. بوشكين مثلًا يضع في مقدمة احد فصول روايته يفغيني او نيغين Eugéne Oneguine هذه الجملة المأخوذة من ه هوراس؛ «o,rus»: Horace» (أي دايتها الحقول!») ويضيف بجوارها، كنوع من الجناس اللغوي، جملة: o,rouss (أي دياروسيا!ه). ستاندال بدوره استخدم نفس الجناس في روايته دحياة هنري برولار، la vie de Henry Brulard (الفصل ٢٤) حيث نقرأ: ﴿ فِي انتظار قدوم الروس في غرونوبل. الارستقراطيون وافراد عائلتي على مااعتقد، كانوا يرددون: ! orus quando ego te adspiciam. الطريقة الثانية هي المجاورة بين وحدات لامتجانسة ، وحدات تنتمى الى انظمة متباينة . ويمكن مقارنة ذلك بنص وهجين، يستجدم كلمات من السن مختلفة وبذات الاهمية. وهي طريقة شائعة في الفن حيث نلاحظ ان الفنان لايستةر على نوع معين من النظامية، فها ان يضع المرء يده على نظامية بنيوية معينة لنص ما وينتابه شعور من الترقب ويعتقد بامكانية التنبؤ بالعنصر التالى حتى يغير الفنان نوعية النظامية (ينتقل الى ولسان، آخر) ويضطرنا الى بناء الاسس البنيوية التي تنظم النص من جديد.

ان التصادم المستمر بين عناصر تنتمي الى انظمة متباينة (يتوجب على هذه العناصر

لذكر هنا بالمقولة المعروفة في نظرية المعلومات: كلياً قل حجم ابجدية النظام وكليا ازدادت نسبة
 «الضجيج» في قناة الاتصال كليا ازداد حجم النص اللازم لنقل كمية ثابتة من المعلومات.

ان تكون متعارضة وفي نفس الوقت قابلة للمقارنة فيها بينها، اي متحدة في مستو اكثر تجريدية) هو الوسيلة المالوفة لتشكل الدلالات الفنية.

في محاولة لشرح مبدأ التجاور بين العناصر اللامتجانسة وآلية تصادمها واتحادها في مستو اعلى بحيث يمتلك كل عنصر، في سياق الكل، صفة اللاتوقع والنظامية معاً، نذكر مثالاً مأخوذاً من مقالة راثعة كتبها الباحث التشيكي موكار فوفسكي Mukarvovsky منذ اكثر من أربعين عاماً.

في سياق تحليله لأفلام شارلي شابلن برهن موكارفوفسكي على وجود أساس مشترك تقوم عليه كل تلك الأفلام هو نوع من النموذج الثابت يعرفه المتفرج مسبقاً لابل ويترقبه: انه قناع وشارلوه. الماكياج لايتغير، البدلة ذاتها، دائهاً نفس الحركات التمثيلية، نفس النهاذج من المواقف السينهائية والعودة دائهاً الى نموذج انساني وحيد. . كل ذلك يسمح حقاً بالتحدث عن وحدة تلك الشخصية التي يمكن ان نرى عبرها بنية فنية تشكل كلاً قائهاً بذاته.

لكن موكارفوفسكي لايلبث ان يلفت انتباهنا الى ان وحدة هذه الشخصية لاتنفي بل تفترض ازدواجيتها. يكفى ان نتمعن ثياب شارلو نفسها كي نكتشف انها ذات طبيعة مزدوجة: من اعلى القبعة الأنيقة المستديرة والمنتفخة (على شكل بطيخة صفراء) ثم الصدرية وربطة العنق (البابيون)، اما من الاسفل فنجد السروال الواسع متعدد الثنيات (سروال واكورديوني)، ثم الحذاء الضخم (من الواضح أن هذا التوزيع بين الأعلى والأسفل ليس وليد الصدفة). هذا الجمع بين الأناقة الرفيعة من جهة (نذكر ان ماكس ليندر هو الآخر كان قد اختار تلك الأناقة والمتهاسكة، لرجل من رواد الصالونات كمحور لبناء شخصيته المعروفة. وعندما شرع شابلن بتقمص شخصية شارلو كان نموذج ليندر الكوميدي قد بات مألوفاً لدى الجمهور ويشكل جزءاً من افق توقعاته) وثياب المتشرد الرثة من جهة أخرى نجده أيضاً في مجمل حركات شارلو واسلوبه الايهائي. وهكذا تترافق تصرفات شارلو اللبقة على طريقة «الرجل العصرى»، تلك اللباقة في رفع قبعته او اصلاح ربطة عنقه البابيون، مع حركات الصعلوك المتشرد وإيهاءاته بشكل يوحى اننا امام شخصية مزدوجة، أمام رجلين اثنين في شخص شارلو ذاته. جذا يتم الوصول الى أثر المفاجأة. نعتقد للحظة اننا نرى قناعاً جامداً، مواقف نمطية مالوفة وحركات اتفاقية، وبالتالى ان التنبؤ مسبقاً بنص من هذا النوع سيكون اكثر سهولة من التنبؤ بمتتالية دخام،، دغير تُمَثَّلَة، من صور فوتوغرافية لواقع لا فني. الا ان الحقيقة تناقض تماماً هذا الاعتقاد، اذ ان تداخل نظاميات النص المختلفة هو الذي يولد اللا ترقب اللازم. ففي

المواقف غير الملاثمة يسلك شابلن سلوك الجنتلمان الحقيقي. ان شخصية الرجل العصري تبرز عنده في اللحظة التي يبلغ فيها سياق الحدث على الشاشة مرحلة تدفع المشاهد تلقائياً لان يتوقع سلوك الصعلوك او الماكر أو السارق، ولكن ما أن يتطلب السياق سلوك الرجل العصري حتى يعود شارلو من جديد صعلوكاً بسيطاً يرتدي ثياباً غير ثيابه.

لناخذ مثلاً فيلم «البحث عن الذهب» نلاحظ ان موضوع هذا الفيلم ينقسم الى قسمين. في الأول نرى شارلو المتشرد، أما الثاني فيظهر شارلو وقد اصبح مليونيراً. بيد ان سلوكية الصعلوك المتشرد ذاته تعكس بصورة واضحة شخصية رجل عصري. ويبلغ هذ التناقض ذروته في مشهد «المأدبة» الشهير حيث نرى الباحثين عن الذهب في جبال قاحلة تكسوها الثلوج يوشكون على الموت جوعاً فيعمدون الى طهي حذاء جلدي ضخم. لكن شارلو يتناول الشوكة والسكين ليقوم بتقطيع هذه «الذبيحة»، ينتقل بعدها الى «مصمصة» المسامير كما لو كانت عظاماً حقيقية ثم التهام ربطات الحذاء وكأنه أمام طبق من السباغيتي، كل ذلك بتأنق وتكلف ظاهرين. ولكن ماان يصبح مليونيراً حتى نرى أمامنا رجلاً يرتدي معطفاً فاخراً من الفرو او بثياب السموكن يتلهى بحك جلده، يتجشأ ويلتهم طعامه بشراهة تلفت الانظار كأي متشرد حقيقي.

مغزى هذا الاسلوب التمثيلي يكمن في ان البطل يظهر لنا متنكراً في الحالتين. في الاولى نواجه رجلاً عصرياً متنكراً بثياب المتسول، وفي الثانية متسولاً يتنكر بثياب الرجل العصري. ان ماهية الشخصية المتنكرة هي التي تملي في الحالتين معايير تصرفات هذه الشخصية من جهة ونمط ترقب المشاهد من جهة ثانية. ان العلاقة وبطل ـ ملابس، تقود الى مواقف كوميدية مثيرة للضحك لكنها ايضاً قد تصبح مصدراً لدلالات اخرى. ففي نهاية فيلم «البحث عن الذهب» يلتقي شارلو الميليونير على ظهر باخرة الفتاة التي رفضت جبه في قرية الباحثين عن الذهب، انها الآن تسافر في الدرجة الثالثة برفقة المهاجرين والفقراء. ولاتتعرف الفتاة في المسافر الانيق على المتيم القديم. لكن ما ان يسرع شارلو والفقراء. ولاتتعرف الفتاة في المسافر الانيق على المتيم القديم. لكن ما ان يسرع شارلو يختفي من التمثيل: شارلو بثياب المتشرد يتصرف بالفعل كمتشرد وسلوكه يتفق مع ذاته. انه من جديد ذلك الرجل البسيط التعيس بحركاته الساذجة الرعناء: هكذا تراه الفتاة وهكذا تمه. لكن المشاهد مع ذلك لاينسى ان بطله متنكر.

اذا كان بمقدورنا الحصول على الكوميديا من العبثية والمفارقة، وذلك عبر جمع مالايمكن جمعه، عبر مجاورة ميكانيكية لعناصر غير متجانسة، فها بالك بالشخصية

المتكاملة، خاصة اذا كانت شخصية تراجيدية!.. انها تتطلب من عناصر تبدو، من وجهة نظر معينة، متباينة ومتضادة ان تبدو متحدة من وجهة نظر أخرى لامتوقعة يشكل اكتشافها جوهر عملية الخلق الفنى ذاته.

لقد لفت موكارفوفسكي انتباهنا الى الوسيلة التي يستخدمها شابلن للحفاظ على شعور المتفرج الدائم بوحدة الشخصية. فإلى جانب البطل يضع شابلن في فيلم واضواء المدينة، شخصيتين مختلفتين تبدوان وكأنها تهددان شخصية شارلو الفريدة الحية وبانتزاع، وجهيها المعروفين والمتضادين (المتشرد والرجل العصري)، نعني بها الفتاة العمياء باثعة الزهور وترى، فيه المروو والمليونير السكير. كل منها يفهم شارلو على طريقته: باثعة الزهور وترى، فيه الامير الفاتن، فارس احلامها. إنها لاوترى، إلا شارلو والمتأنق، بحيث لاتتمكن من التعرف اليه بعد ان تسترد بصرها، بينها يبحث المليونير السكير والذي يعيش حالة من الضجر والتقزز عن صداقة وانسان بسيط، انسان متشرد، وهو ايضاً، بعد ان يصحو من سكره، لا يتعرف الى شارلو، شارلو الانسان الذي يحيطه سوء فهم مأساوي، ولايدرك من الحب او الصداقة الا والفتات، هو ذاته الذي يجب ان يرى فيه الجمهور عنصراً من الحب او الصداقة الا والفتات، هو ذاته الذي يجب ان يرى فيه الجمهور عنصراً مليناً بالحياة، فريداً متكاملاً وقائهاً بذاته.

هكذا يولد ذلك النهج الحياتي الذي يميز شخصية شارلو والذي يبدو كخليط من نمطين سلوكيين متناقضين وفي نفس الوقت ككل عضوي متفرد: حياة ومصير انسان. وهكذا تُحَل المفارقة التي ذكرناها قبل قليل في معرض حديثنا عن الطاقة الاعلام تا التا تميز الفن.

هذه الملاحظات ليست وقفاً على الكونيديا وحدها انها على علاقة مباشرة مع جوهر الفن وقوانينه الداخلية. ففي رواية ورقيق هو الليل للكاتب سكوت فيتزجيرالد Scott بالفن وقوانينه الداخلية. ففي رواية ورقيق هو الليل المائلة ورز ماري ماهية اداء الممثل: «عليها اذن ان تفعل شيئاً غير متوقع. اذا اعتقد الجمهور انها فتاة قاسية القلب عليها ان تغدو رقيقة ، واذا اعتقد انها رقيقة عليها ان تتحول الى قاسية. اي انه ينبغي على الممثل «الانسلال» واذا اعتقد انها رقيقة عليها ان تتحول الى قاسية. اي انه ينبغي على الممثل «الانسلال»

\_ ليس تماماً، تعترف روز ماري، ماالذي تعنيه بقولك «الخروج من خضائص الشخصية»؟.

سكوت فيتزجيرالد: «رقيق هو الليل» (الترجة الفرنسية دار لوزان للنشر، ١٩٦٥ مع مقدمة بقلم ج.
 كابان. ترجة م. شوفاللي ص ٤٤٦ -٤٤٧).

ان تفعلي الشيء اللامتوقع الى ان تتمكني من الزام المشاهد بترك الحدث الموضوعي جانباً
 والالتفات اليك. عندها فقط تعودين الى خصائص دورك

يظهر هذا المقطع وبكثير من الدقة ذلك التلاعب بترقب الجمهور، ذلك التنقل المستمر بين ايقاظ الترقب وهدمه والذي يعتبر احدى الوسائل الاساسية للحفاظ على النص غنياً بالشحنة الاعلامية.

ويعتبر اداء الممثل الشهير مارشيللو ماستروياني مثالاً جيداً على هذا الاسلوب التمثيلي القائم على التصاق الممثل بالدور أحياناً وانفلاته منه احياناً أخرى. فالبطل في فيلم وثهانية ونصف لايستطيع الانفلات من ربقة الاسقاطات المتعددة لشخصيته: رؤى مشاهد من طفولته، الانطباعات التي حفرتها في ذاكرته شخصيات نسائية عدة، اضافة الى احلامه واعهاله الفنية. انها انعكاسات متباينة (بل ومتعارضة) لكنها في نفس الوقت متطابقة.

ونتين هذه الخصوصية ايضاً، وبوضوح متناه، عبر الرؤيا الجريئة التي عالج بها يوري لوبيموف شخصية ماياكوفسكي في مسرحية مكرسة له (مسرح التاغانغا في موسكو). يتعامل المخرج هنا مع شخصية معروفة، اذ ان مجرد ذكر اسم ماياكوفسكي يفرض على المشاهد نهاذج تقليدية من الترقب، جامدة ومحددة تماماً تملي جزءاً منها المعايير التي وضعها ماياكوفسكي ذاته لفهم شخصيته الشعرية، كها يملي ارثه الادبي جزءاً آخر. هل يكتفي المخرج بنقل هذه الكليشات هكذا وببساطة دون زيادة او نقصان؟ ام انه سيعمد الى الغائها كاملة؟. لاهذا ولاذاك لقد ادرك ان كلاً من هاتين الطريقتين لن يكون مقنعاً على المستوى الفني وحاول بالنالي تجربة مبتكرة: وضع على المسرح خسة رجال لتأدية دور ماياكوفسكي (لم يكن أحدهم يشبه الشاعر بملاعه الخارجية، حتى ان اكثرهم وغنائية، كان ملتحياً يتلعثم لشدة ارتباكه). هؤلاء الخمسة كانوا حاضرين معاً فوق خشبة المسرح . يتفاوت سلوكهم احياناً ويتشابه احياناً أخرى حتى أنهم لايموتون في نفس الموقت. لكن ادراك المتفرج الدائم بأن هؤلاء الخمسة ليسوا الا شخصية واحدة هو بالتحديد سبب دهشته لرؤيتهم يختفون ببساطة ودون أي مؤثر خارجي واحداً تلو الآخر.

بيرتوني، في فيلم والجنرال ديللاروفير، (الاخراج: رويرتو روسيلليني، البطولة: وفيتوريو دوسيكا) انسان شرير، يبدو أنه بلغ الدرك الأسفل من السفالة. لاتحة اوصافه غنية بالرذائل فهو قواد، مهرب ومقامر، يغدو واحداً من المتواطئين مع المحتل النازي، يشارك بعض مستخدمي الجستابو البسطاء عملهم ويسلب اموال ضحاياهم. لكن هذه الشخصية تحتفظ بالرغم من كل ذلك بثىء خفي يجعلنا نمسك عن التعبير عن سخطنا واستنكارنا لمانراه على الشاشة. لاتلبث ان تجد نفسك مشدوداً الى البطل (وهذا مايثير دهشتنا ويخلق لدينا شيئاً من الاحتجاج الداخلي)، نحس لديه نوعاً من الموهبة والنبل (الذي لايخلو في بعض جوانبه من ذلك النوع من النبل الذي نجده لدى عدد كبير من اللصوص). شعور الود والتعاطف هذا الذي نحمله تجاه انسان بلغ تلك الدرجة من الانحلال الخلقي كان يفسر فيا مضى، وبالتخصيص في فنون القرن التاسع عشر، عبر ارجاع مسؤولية سقوط الفرد الى المجتمع والظروف الاجتماعية السائدة. الفيلم ايضاً لا يخلو من بعض التلميحات الى ذلك: ليس من قبيل الصدفة ان تكون السينيورة فاسيو، المواطنة النبيلة التي ذهب زوجها ضحية لتعسف الجستابو، هي اكثر الشخصيات ادانة لبيرتوني، اذ انها في الحقيقة فتاة ارستقراطية لم تعتد الفقر والحرمان ؛ حتى فنجان القهوة ، والقهوة الحقة ، الذي كان بيرتوني يتفاخر بتقديمه لها لم يكن بالنسبة اليها اكثر من كأس من والحساء النتن. ليس من حقنا مقارنة هذه المرأة الشابة ببيرتوني، هذا صحيح لكن المتفرج يفهم تماماً ان نبلها هي لم يخضع ابداً للتجارب القاسية والمهينة التي باتت من الامور اليومية في حياة بيرتوني.

الا ان صانعي الفيلم يرفضون تبرير سلوكية بطلهم بهذه الطريقة. وهذا واضح تماماً، على الأقبل لان هذا التفسير بالذات هو الذي يذكره بيرتوني في الفيلم ويقدمه للمتفرج بتملق ظاهر. نجد ذلك في جوابه لرئيس الجستابو الكولونيل مولر عندما يستدعيه هذا الأخير (بعد ان وقع بيرتوني تماماً في شراكه) ليعرض عليه تقمص شخصة المقاومة الجنرال ديللاروفير. وبينها كان الكولونيل يشرح تفاصيل حياة هذا " ودوره في المقاومة يصيح بيرتوني بنوع من التعجب المشوب بالغيرة: «عجباً. يتزوج من ابنة جنرال بيومونتي (م)! انها الطريقة المثل لعدم بلوغ النجاح السريع في مهنته. عمته ، المركيزة دي بارينو اووثته كل ثروتها بعد موتها عام ١٩٢٨ متهم بالماسونية ، عمه كاردينال . لا فعلاً هذا كثير، كم يسليني كل هذا . انا ياسيدي الكولونيل اخترت طريق حياتي بمفردى ، لا أدين لأحد بأى شيء».

ان وضع كلمات كهذه على لسان رجل من هذا النوع يشير بوضوح الى رفض صانعي الفيلم لهذا التفسير التبسيطي على الرغم من بقائه في نهاية المطاف تفسيراً محتملاً. ثمة مقطع آخر من الفيلم يثير الانتباه مع أنه يبدو للوهلة الاولى عديم الاهمية

بالنسبة للسياق العام للأحداث. يضيف المخرج هذا المقطع بعد ان توصل الى توضيح

<sup>\*</sup> نسبة الى منطقة بيامون في ايطاليا ـ المترجم ـ

الملامع الحقيقية لشخصية بطله وابراز مسؤولية هذا الأخير الذاتية فيها انتهى اليه من انحطاط: يتخفى بيرتوني تحت اسم مستعار هو اسم المهندس غريالدي (او الكولونيل غريهالدي)، ولكنه لايدري ان هذا الاسم يحمّله رصيداً من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها صاحبه ضد المحتل الالماني: غريهالدي كان ملاحقاً بتهمة مساعدة الثوار. ويتساءل مولر، الذي كان يحمل في اعهاقه نوعاً من الود تجاه بيرتوني، بلهجة لاتخلو من التهكم، تحت اي اسم يفضل بيرتوني المثول امام المحكمة: اسم بيرتوني ام غريهالدي؟ لم يكن هنالك أي بجال للتردد، انه يختار بيرتوني طبعاً، فهذا لص بسيط ليس الا، عقوبته القصوى السجن، وسيناله العفو حتماً مع نهاية الحرب القريبة، اما في دور غريهالدي فهو على ثقة تامة من مواجهة عقوبة الاعدام رمياً بالرصاص. بطلنا مجرد لص بسيط ويفضل ان يبقى كذلك. وبالرغم من ان هذا الجواب كان طبيعياً تماماً الا انه خيب ظن رئيس الجستابو الذي بات يدرك الآن ان تلك العدمية، التي لاتخلو من الجاذبية، هي في الحقيقة غريبة تماماً عن صفة الرفعة والسمو التي كان يتوهمها.

هكذا تحددت خصائص البطل الذي وعده مولر هذا بانقاذ حياته مقابل تقديم خدمة بسيطة الى الجستابو: تمثيل دور الجنرال ديللاروفير احد ابطال المقاومة، وكانوا قد رددوا نبأ سجنه (وهو في الواقع قد لاقى حتفه)، والقيام بالاتصال مع الثوار لتسليمهم للالمان فيها بعد. وفعلا ادخل بيرتوني السجن وشرع في تقمص دور ذلك الارستقراطي العسكري المحترف والمناضل الوطني الذي انتزع حتى احترام اعدائه.

لص متشرد يلعب دور بطل . هذا مايمكن استخلاصه تلقائياً في نهاية الجزء الأول من الفيلم . ولو بقيت الامور عند هذا الحد لكنا وجدنا تبريراً مقنعاً لرأي كل من مولر والفتاة فاسيو (الذين كانا فيها عدا ذلك مختلفين كلياً وعلى كافة المستويات ، لكنها واثقان تماماً من قدرتها على فهم الرجال وحقها في الحكم عليهم) ولكان الجزء الثاني من الفيلم بالنسبة للمشاهد زائداً لاطائل تحته . الا ان التطور اللاحق للاحداث جاء مغايراً لكل قوى العطالة هذه التي رئبت بعناية فائقة لتخضع المتفرج الى نمط معين من الترقب اذ أن بيرتوني يعيش في ايامه الأخيرة صراعاً حاداً بين طبيعته كلص بسيط (ولكن ايضاً كفنان ، والى حد ما كطفل عرف كيف يحتفظ بوسضات من السذاجة والموهبة) وبين الدور الذي حمل وطأته . هاهو يذلل كل الصعوبات . الحرب ، القصف المستمر . ترقب الموت المحتم ، يتأثر بنبل الدور الذي يمثله ويحول القناع الى حقيقة ، يغدو فعلا الجنرال وطوعياً يسير البطل الى الموت ، يموت دون أن يشي بالثوار إلذين كشفوا هويتهم امامه ، وطوعياً يسير البطل الى الموت ، يموت دون أن يشي بالثوار الذين كشفوا هويتهم امامه ،

ويكتب قبل ان يموت رسالة الوداع الى زوجته التي لم تكن زوجته وولده الذي لم يكن ولده. انه يتبنى حتى الاحكام الجاهزة للشخصية الارستقراطية التي تقمصها، ذاته الثانية son alter ego ويهتف لمجد ايطاليا ومليكها في وجه بنادق الـ اس اس SS المصوبة نحوه.

لن نتوقف عند فكرة الفيلم الرئيسية ـ وهي فكرة تمتاز بعمقها الانساني وبنائها الفني المركب ـ مايهمنا هنا هو جانب آخر اكثر خصوصية: ذلك الاحساس بالحقيقية الذي يختلج في اعراق المتفرج والناتج عن ان الممثل، عندما يخضع في آن واحد لنوعين من معايير السلوك، يضطر حتماً، عند انتقاله من سلوك لأخر، الى ان «يخرج من شخصيته» كي ويدخل شخصيته الأخرى». هذا التذبذب بين مطلبين يولد عامل اللاتنبؤية اللازم (الاعلامية).

بامكاننا الرجوع الى ملاحظة أخرى، كمثال جديد: لاحظ ب. أ. فلورنسكي P.A.Floreneki في ايقونة تمثل العذراء، رسمها اندريه روبليف، ان كلاً من النصف العلوي والنصف السفلي لوجه العذراء يضيف عناصر مختلفة تماماً الى القيمة التصويرية للعمل.

الامثلة السابقة اعتمدت اعمالاً من نوع الكوميديا والتراجيديا، وفنوناً تميل نحو الاصطلاحية (الاتفاقية) او نحو الحياة الواقعية، وربها استطاعت ان تبين حقيقة هامة هي ان فكرة اقرار المعايير وتخطيها، فكرة اقرار الآلية وكسر طوقها تشكل احدى القوانين الداخلية للنص الفني. وهذا شديد الوضوح في السينها بشكل خاص.

أما عملية تجاور عناصر فير متجانسة فهي واحدة من الوسائل الشائعة جداً في الفن. والمونتاج، الذي يشكل حالة خاصة لهذه العملية، يمكن ان يُعرَّف على أنه مجاورة عناصر مختلفة من عناصر اللغة السينهائية. صحيح ان بعض الاساليب الفنية تتمحور حول صراع حاد بين عناصر متناحرة (هكذا تبدو الاساليب المجازية في القصة النثرية، او التباين العنيف بين الشخصيات على صعيد الموضوع). لكن مهما كانت نوعية الاسلوب الذي نختار، سواء كان من النوع الذي يسترعي الانتباه بتبايناته او ذلك الذي يعطي انطباعاً بانسجامه العميق، لابد ان نكتشف، خلف آليته، تجاوراً وتعارضاً بين العناصر، ذلك اللامتوقع الداخلي للبناء، الذي بدونه يفقد النص كل أثر للمعلومات الفنية. على هذا فان المونتاج، كواقعة من وقائع اللغة السينهائية لايخص فقط ماسمي بدافنية، على هذا فان المونتاج، كواقعة من وقائع اللغة السينهائية تنظم كآلية وتسرد حكايات لايرى فيها اندريه بازان اثراً للمونتاج. ان اللغة السينهائية تنظم كآلية وتسرد حكايات

من خلال اسقاط صور متحركة، انها بطبيعتها لغة سردية. لكن تظل هناك رابطة داخلية عميقة بين القصة السينهائية والمونتاج.

إن تقابل (أو تجابه) العناصر يمكن ان يكون على نوعين:

١ - العنصران المتقابلان متطابقان على الصعيد الدلالي (السيانتيكي) او على الصعيد المنطقي بحيث يمكن ان نقول عنها وهذا نفس الشيء . لكن بالرغم من أنها يمثلان نفس المرجع (الموضوع او الظاهرة او الشيء المأخوذ من الواقع اللانصي) فانها يقدمانه وفق انباط غتلفة.

٢ - العنصران المتقابلان يمثلان مراجع مختلفة وفق انهاط متطابقة.

اذا ماطبقنا هذا التمييز على وقائع اللسان فاننا سنقابل بين تكرار نفس المفردة او الوحدة المعجمية وتكرار نفس الصيغة القواعدية في كلمات مختلفة. فاذا رمزنا بحرف كبير المدلالة السيهانتيكية للعلامة (اي علاقتها بالمعجمية الاخرى) علاقتها بالمعلامات الاخرى) سنتوصل الى التمثيل التالي:

Aa Aa Ab Ba Ac Ca

واذا طبقنا الحالة الاولى على السينها نقول ان الموضوع المصوَّر يظل هو ذاته بينها يتغير فقط تكوين اللقطة والاضاءة وبعد الكاميرا عن الموضوع. اما في الحالة الثانية فاننا نتحدث عن نفس اللقطة، نفس الاضاءة، نفس البعد لكن لموضوعات مختلفة. اللقطات ٢٨٤ حتى ٢٩٧ من فيلم «الدارعة بوتحكين» (لقطات «المدافع») تقدم مثالاً عن الحالة الاولى. اما اللقطات الثلاث الاخرى (الطالب والام والمعلمة) فتمثل الحالة الثانية (انظر الصور من ٣ الى ٨).

إلا أن التكرار الفني يمتاز عن التكرار اللافني في أنه هنا لابد من بذل قدر من المجهود، قد يكون كبيراً جداً، أو حتى انفعالياً احياناً، ثمناً للحصول على المطابقة او التعارض. ولاكتشاف عمق المعنى لابد هنا ايضاً من اعادة ترتيب التصنيفات: المتطابق يصبح مختلفاً وبالعكس. زد على ذلك ان الشكل والمضمون (الكيفية والموضوع)







الصور. ٣ ، ٤ ، ٥







Mener 7 V A

ينفصلان وفي نفس الوقت يتبادلان الموقع في النص الفني بينها يتهايزان بوضوح تام في المنطق. وهكذا فان الفم المفتوح للصراخ ليس كيفية في حد ذاته بل موضوعاً. بيد انه لايلبث ان يبدو، اثر مقابلة اللقطات الثلاث من «بو تمكين» (الصور من ٣ الى ٥) كعنصر قواعدي (نحوي)، وهذا يذكرنا بالتوافق الشكلي في الجملة الواحدة بين المكونات ذات الطبيعة الواحدة.

اللقطات الشهيرة وللأسد الذي يستيقظ، من فيلم وبوتمكين، يمكن ان تمثل تجسيداً واضحاً لفكرة الصراع البنيوي التي تميز عملية التكرار الفني جاعلة منها ظاهرة مركبة ديالكتيكياً تمتاز بدرجة من الغنى الدلالي اعلى بكثير من تلك التي تميز عملية التكرار اللافني.

نرى اسداً حجرياً يستيقظ كها لوكان اسداً حقيقياً ينبض بالحياة. وعنصر اللاتوقع في هذه الحركة، وبالتالي اثرها الدلالي البالغ، يكمن في ان الصورة لاتخفي جانبها السرخامي او طبيعتها التمثالية بل تؤكده. ان دينامية الصورة تدخل هنا في صراع مع سكونية الموضوع. لكن هذا التأثير يصل ايضاً بوسائل أخرى: نحن نعلم اننا أمام تمثال وبالتالي لانشك في ان هذه اللقطات انها تظهر ثلاثة مواضيع مختلفة تتقابل وفقاً لكيفيات معينة (كيفية منطقية: انتهاء الموضوع الى صف وتماثيل الاسوده؛ كيفية بصرية: الاضاءة، نفس مسافة اللقطة الغ). لكن لو كان الامر يتعلق باسد حي سنجد موضوعاً وحيداً، نفس الموضوع، مصورا وفق كيفيات غير متطابقة فيها بينها (الحركة). أي أننا نرى في وقت واحد شيثين مختلفين، ونشهد تبادلاً بين وظيفتي الموضوع والكيفية: هذا مايخلق التوتر الدلالي ـ الوظائفي emartico- fonctionnelle الذي يثيره هذا المشهد من الفيلم.

ينبغي اذن، من الآن فصاعداً، عندما نبحث عن استخلاص اصناف الموضوع والكيفية، الا ننسى خاصيتها النسبية وميلها الى التبادل فيها بينها في النص الغني.

لنتفحص بداية، صورة فوتوغرافية منفردة؛ هذه الصورة تقابل الصورة (الكادر) المنفصلة على شريط الفيلم السينهائي. هانحن منذ البداية امام تكوين محدد: الموضوعات داخل الكادر ليست مستقلة بل يقوم بينها تضايف (ارتباط)، وتشكل علاقة دالة تتجاوز دلاليتها حاصل جمع دلالات تلك الموضوعات أذا اخلت منفصلة. من هذا المفهوم بالذات كان ايزنشتين يتحدث عن تكوين الصورة الفيلمية المنفردة كتكوين مونتاجي. ثم اننا غالباً مانتعامل مع موضوعات مختلفة تتقابل وفقاً لكيفية معينة، مما يجعل من هذه

الاخيرة حاملة لدلالات بالغة التأثير. نلاحظ مثلًا ان عنصر الضوء في بعض اللوحات الفنية يفوق في دلالته اسلوب تصوير الموضوعات. واذا توصلنا الى استخلاص الكيفيات التي تربط الشخصيات والاشياء \_ او تضعها في تعارض \_ داخل الصورة الفيلمية المنفردة، سيكون بمقدورنا تمييز عناصر النص الاكثر دلالة.

حتى الآن مازلنا نتعامل مع نفس الآلية التي تحكم فن الرسم او فن الغرافيك، لكن الاثر السينهائي بحد ذاته لايظهر الا في اللحظة التي تتقابل فيها لقطة منفردة مع لقطة اخرى، أي في اللحظة التي تبدأ فيها القصة بالبروز على الشاشة. والقصة يمكن ان تولد عبر سلسلة مصغرة من اللقطات التي تصور موضوعات مختلفة، او سلسلة مصغرة من اللقطات حيث الموضوع ذاته يغير كيفياته. واذا اعتبرنا ان تغييراً مفاجئاً قد تم في مسافة اللقطة بحيث لانعود نرى على الشاشة كل الموضوع بل جزءاً منه (وهو مايدرك عملياً كتغيير للموضوع) عندها يمكن القول ان الحالة الاولى قد قُدمت على الشاشة عبر لقطات مختلفة بينها كانت الثانية عبارة عن حركة الموضوع داخل اللقطة ذاتها. وفي كلتا لقطات نيبرز الاثر المونتاجي. وعلى هذا فان تشكل وحدات جديدة، سواء جاء نتيجة لمونتاج صورتين مختلفتين على الشاشة، او لتتابع حالات مختلفة لنفس الصورة، ليس رسالة سكونية، بل على العكس تماماً، انه نص سردي ديناميكي يشكل، عندما يتحقق رساطة الصور او العلامات الايقونية البصرية، الجوهر الحقيقي للسينها.

من هنا يتوجب اعطاء معنى آخر للتعارض الذي اقترحه بازان: انه يبين واقعة حقيقية في تاريخ السينها اذا ماكان يعني ان هذا التيار الفني او ذاك يسعى الى اعادة بناء والحياة الحقيقية» إو على العكس الى بناء مفاهيم فنية؛ الى منتجة اجزاء متفرقة من الشريط او على العكس تصوير ولقطات طويلة مستمرة» والتركيز اولا على اداء المثلين. اما ان نعتقد بامكانية تجنب تدخل المخرج من خلال رفضنا للمونتاج فهذا تبسيط واضح للامور يشبه التبسيط القائل بامكانية التخلص من مبدأ المونتاج فيها لو الغينا عملية وصل (لصق) اللقطات بعضها.

صحيح ان وصل اجزاء شريط السيلولويد وجمعها في كل دلالي من مرتبة اعلى هأو الشكل الاكثر بروزاً والاكثر وضوحاً للمونتاج، وان هذا الشكل هو الذي سمح بفهم المونتاج فنياً وتأويله نظرياً، الا ان اشكال المونتاج الأخرى، الاشكال المتوارية التي تتقابل

فيها كل صورة مع تلك التي تليها خالقة معنى ثالثاً جديدا تعتبر هي الاخرى ظاهرة الساسية في تاريخ السينها لاتقل اهمية عن الأولى.

تتناول ملاحظة اندريه بازان واقعة حقيقية وجوهرية في تاريخ السينها. لكن عند تأويلها يجب ألا يغيب عن اذهانا مايلي: ان مايقدمه بازان كاتجاهين منفصلين ومتعارضين جذرياً في بناء الفيلم، ينغلق كل منها ضمنياً على نفسه، ليسا في الحقيقة سوى دافعين متضادين ومتعارضين لآلية واحدة. لا يعملان الا عبر صراعها ويحتاج احدهما للآخر. من هنا فان غلبة اي من هذين الاتجاهين اذا اعتبرت زوالاً للأخر لن تكون نصراً للغالب بل تدميراً له. وتاريخ السينها بكل تقلباته وميوله الدورية، طوراً نحو والبناء، وطوراً نحو وتصوير الواقع، هو شهادة كافية على ذلك. وفي سياق المساجلة الايديولوجية والجهالية الدائرة حول الفن قد يكون هذا الاتجاه أو ذاك مرتبطاً بمفاهيم ايديولوجية أو فلسفية معينة، الا أن أياً من هذه الاتجاهات، بطبيعتها ذاتها، لايمكن ان تشتنف بأكملها عبر هذه الرابظة. ففي الادب مثلاً نجد ان تفضيل اي اتجاه فني او البديولوجي للنثر او الشعر لايمنع النثر والشعر، كل بحد ذاته، من ان يظلا شكلين للادب، ولايقلل من قدرة كل منها في التعبير عن المفاهيم الايديولوجية على اختلاف انواعها.

كي تعي السينها ذاتها كفن كان لابد لها في خطواتها الاولى من الاخذ بالاشكال الاكثر اصطلاحية للغة السينهائية. حتى ان مجرد ترجة مظاهر الحياة الواقعية بتلك اللغة كانت تبدو بمثابة اكتشاف جمالي. ومن خلال سعي السينها الدؤوب للتخلص من ربقة التصوير الفوتوغرافي بدت فكرة المغالاة في الجانب الاصطلاحي كسمة حتمية لايمكن تغطيها. وعندما نجاري بازان في تقسيمه للسينها الى سينها واصطلاحية، واخرى وواقعية، واعتبار المونتاج كحد فاصل بينها، فاننا نسقط من اعتبارنا جانباً آخر: ان الاتجاه الثاني لسينها العشرينات الذي كان يتجنب كل اشكال المونتاج الحادة ويتعمد استخدام تقنية والمشاهد الطويلة، هو الأخر كان يتميز باصطلاحية عالية في اداء المثلين. سينها المونتاج بالمقابل كانت تميل الى اختيار الممثل النمط، وتحاول من خلال اعتهادها على الشريط الاخباري النسجيلي الاقتراب في سلوكية المثل على الشاشة من الحياة اليومية. اي ان كلاً من اتجاهي السينها اللذين ميزهما بازان امتلك نصوفجه الحياة اليومية. اي ان كلاً من تأثير العمل السينهائي على المشاهد لايشترط الاستبعاد الألي لاحد هذين الاتجاهين بل هي نتاج تركيبهها المعقد. ان تأثير العمل السينهائي على المشاهد لايشترط الاستبعاد الألي لاحد هذين الكونين المتضادين بل يشترط تناقضهها الديالكتيكي. والظاهرة التي رأيناها لاحد هذين الكونين المتضادين بل يشترط تناقضهها الديالكتيكي. والظاهرة التي رأيناها

في سينها مابعد الحرب لها دلالتها في هذا المجال، ففي نفس الوقت الذي بلغ فيه المونتاج واداء الممثلين ذروة التشابه مع الحياة اليومية برزت حاجة ملحة لاشكال واصطلاحات اكثر تعقيداً واكثر اكتهالاً كان جوهرها السعى الى بلوغ الواقعية في السينها.

لقد رأينا سلسلة من الافلام تتعمد اظهار عملية تصوير الفيلم السينهائي (اي نوع من السينها داخل السينها ـ المترجم). من الواضح ان في ذلك رغبة في تقديم مايبدو حقيقياً وواقعياً كأنه مُمثِّل. وسندرك اننا هنا امام مسالة اعمق بكثير من مجرد والموضة، او البحث عن مؤثرات جديدة عندما نستعيد الى ذاكرتنا وجود اتجاهات مماثلة في فن الرسم وفي اشكال الاكثر واقعية. لناخذ مثلاً لوحة (مرافقات ولية العرش) Les Menines بالغة الشهرة للفنان فيلا سكيز Velasquez: تحتل مقدمة اللوحة مجموعة شخصيات رسمت بدقة واقعية بالغة مكونة من الجلساء والفتيات الصغيرات بثياب البلاط والاقزام والكلاب (كانت اللوحة في الأصل تسمى واسرة الملك فيليب الرابع)، الا اننا نلمح في الزاوية اليسرى فناناً يرسم لوحة نراها من الخلف. لكن هذا الفنان ليس سوى فيلاسكيز نفسه. اي ان ماتراه عيوننا ـ لوحة فيلاسكيز ـ يظهره لنا فيلاسكيز نفسه من الخلف على اللوحة المصورة في الزاوية اليسري. ان اقحام الفنان في اللوحة وادراج اللوحة التي يقوم برسمها في تفاصيل الواقع الذي يعرضه انها يعني، كها هي الحال في فيلم دثهانية ونصف، وفيلم «كـل شيء للبيع»، تقـديم صورة بالغـة الـواقعية مع الاشارة الى أنها مجرد صورة اي اصطلاح. في الخلف نرى أيضاً جداراً تزينه بعض اللوحات جاءت لتضيف الى الفراغ الواقعي للقاعة، منقولاً عبر وسائل الرسم، فراغاً آخر هو الفراغ الاصطلاحي للرسم منقولًا عبر وسائل الرسم ذاته. أخيراً نلاحظ في خلفية اللوحة مرآة تعكس مايراه الرسام ويقوم برسمه على سطح لوحته المخفى. ان مايثير الاهتبام هنا ليس جرأة فيلاسكيز البالغة في تفجير المساحة المستوية للوحة وانها محاولته المبادلة بين الذات والموضوع بخلق لوحة عن لوحة.٠٠).

ونجد مثالاً مشابهاً في مجال النثر الواقعي في «قصة رواية» لجوركي ١٩٧٤ حيث يتجلى ميل الكاتب الى الخلط بين «ابطال الواقع» و «ابطال الرواية» في ذات اصطلاحية واحدة.

<sup>\*</sup> انظر م. فوكو: الكلمات والاشياء ١٩٦٦ ص ٣١٨ ـ ٣١٩



الصورة رقم ٩

## بنية التعة البينمانية

يمكن اعتبار النص السينهائي في آن واحد كنص متقطع (مؤلف من علامات) ولامتقطع (حيث تنسب الدلالة الى النص مباشرة).

كها يمكن تمييز نوعين من المونتاج السينهائي: جمع لقطة بأخرى وجمع لقطة بنفسها (مع او بدون تغيير في الكيفية: فعندما تأتي لقطة ثابتة وطويلة في اعقاب لقطات قصيرة ودينامية يمكننا ان نرى في ذلك نتيجة لمونتاج من النوع الثاني حيث ترتبط اللقطة بنفسها). وفي حين تؤدي منتجة اللقطات المختلفة الى ابراز الربط الدلالي بينها جاعلة من هذا الربط الحامل الرئيسي للدلالات يقوم مونتاج اللقطة الواحدة بالتقليل من اثر الربط الى حد جعله غير محسوس، ويتم التراكم الدلالي بصورة تدريجية. لهذا السبب، وبالرغم من ان المونتاج بطبيعته يفترض التقطيع واللااستمرار، فان هذا التقطيع ينمحي وبالرغم من ان المونتاج بطبيعته يفترض التقائي، الضمني من لقطة الى اخرى مثلما تتلاشي الحدود الفاصلة بين الوحدات البنيوية في نص الخطاب.

وهكذا فان السينها يمكن ان تتمحور اما حول بنية الواقع (دلسانها، حسب مفهوم دوسوسور) او حول مُعطاه التجريبي المباشر (دالكلام، وفقاً لنفس المفهوم السابق).

بالطبع ان كلًا من واللسان، و والكلام، حاضر في النص والامر هنا يتعلق فقط بالمخرج الذي يختار توجهاً يبرزه ويتعمد اعطاءه الاولوية، بينها يطمس الاتجاه الآخر. وعلى هذا الأساس يبرز نوعان من السردية. ان مايكون بنيتنا الفكرية ومفاهيمنا المعتادة، والتي تبدو في اغلبها مرتبطة بالطبيعة الانسانية ذاتها، هي الثقافة الكلمية، تلك الثقافة التي يقوم فيها الكلام الانساني بدور نظام الاتصال الاساسي، نظام يقتحم حقول السيميوية semiosis كافة ليعيد ترتيبها على النحور الذي يوافق صورته هو ذاته. انه نظام كلمي ويهذف الى الاتصال مع انسان آخر. اما الأنظمة الأخرى اللاكلمية او تلك التي تتشكل في دارة مغلقة فتجد نفسها بطريقة أو بأخرى مسحوقة تحت وطأة هذا النظام السائد. لهذا السبب، وحتى عندما نشكل النموذج له وقصة بالصوره، فاننا نسقط عليه مباشرة تركيبة السردية الكلمية. زد على ذلك مانتناساه غالباً من ان السرد المالوف والذي يبنى بواسطة اللسان والكلمات ليس الا واحداً من النموذجين المحتملين للقصة.

الأول القصة الكلمية: ويتم بناؤه انطلاقاً من وحدة نصية معينة بأن نضيف اليها وحدة ثائرة وثالثة مما يسمح بالحصول على سلسلة سردية مصغرة. واجتماع سلسلة مصغرة لمختلف مصغرة على متتالية ذات معنى يشكل قصة.

والثاني فهو تحول اللقطة ذاتها. نذكر في هذا المجال بكلمة الشاعر فيت Fet وحول من تحولات السحرية للوجه المحبوب، بالطبع ان متنالية تحولات الوجه تشكل سرداً من الأخرى، لكننا لسنا هنا امام تآلف حشد كبير من العلامات في سلسلة مصغرة بل امام ولي العلامة الواحدة ذاتها. وتقدم في الصورة رقم ١٠ الفيلم الذي حققه دوميني وسخوب على جهاز الفونوسكوب والذي يعود اللي بدايات السينها. الممثل يلفظ جملة واحبك الفرنسية Je vous alme.

أَنَّ مايبذُو على شريط الفيلم كمتتالية متقطعة لصور متعددة ليس بالنسبة للمشاهد سوى تبدل مستمر لنفس الوجه.

واذا كانت السردية تتولد في الحالة الاولى من كون الرسوم تستخدم ككلمات فان الحالة الثانية تشهد بروز سردية من نوع تصويري خالص. الا ان قابلية تحول العلامة الايقونية الى نص سردي تظل مرتبطة بوجود بعض العناصر المتحركة (المتحولة) فيها. وهكذا بامكاننا استخلاص عدد من العناصر الثابتة التي تسمح لنا ان نقول عن مجموعة

افاناسي أفانا سييفيتش فيت (١٨٢٠ ـ ١٨٩٣) شاعر غنائي روسي من دعاة الفن للفن اشهر دواوينه
 دنيران المساء (الترجمة الفرنسية).

جورج دوميني (١٨٥٠ ـ ١٩١٧) مخترع الفونوسكوب ١/١٩١ و «اللوحات الشخصية المتحركة»
 (الترجمة الفرنسية)



الصورة رقم - ١٠ -

مور السابقة «هذا نفس الوجه»، وتجعلنا، اثر عرضها مجتمعة، ندرك الصو لقطة واحدة لكن هنالك ايضاً عناصر متحولة (قابلة للتغيير ضمن حدو نة)

ولكي يكون بمقدور عدد من اللقطات الاجتماع في سلسلة مصغرة ذات

يتعين على هذه اللقطات امتلاك عنصر مشترك اياً كان مستواه: قد تكون عبارة عن نفس الصورة معروضة في لقطة أخرى، او صورتين مختلفتين في كيفية مشتركة. والتوافق هنا يمكن ان يكون دلالياً (صافرة رجل الشرطة وصافرة القطار). وقد نكرر تفصيلاً ما (اقدام مارك تطا الزجاج المتناثر على الأرض وأقدام بوريس وهي تغوص في الارض الموحلة في فيلم وعندما تمر الغرانق، للمخرج م. كالاتوزوف). او قد نشير الى اتجاه سير الحدث (لقطة تعرض اطلاق عيار ناري تليها لقطة تظهر سقوط جسم المصاب)، الخ. . . المهم في الأمر هو وجود عنصر عميز يتكرر في عملية جمع اللقطات المتباينة، بينها يصبح اساس

التفارق في عملية تحول اللقطة الواحدة. يبرز في الحالة الاولى الاتجاه نحو التقاربات الدلالية المباغتة، بينها يتجلى في الحالة الثانية الميل الى التحليل الدلالي الدقيق -micro الدلالية المباغتة، بينها يتجلى في الحالة الثانية الميل الى التحليل الدلالي الدقيق -alissociation .

النوع الاول يميز سينها المونتاج في حالتها القصوى، يلقي الضوء على مسألة بنية الواقع وينبني كنظام من الانتقالات القفزية من عقدة تكوينية الى اخرى.

أما النوع الثاني فيميل نحو القصة المستمرة التي تحاكي جريان الحياة الطبيعي. في الحالة الاولى يقدم المخرج والاصول القواعدية للواقع، ويترك لنامهمة اكتشاف النصوص الحياتية التي توضح نموذجه، بينها يقوم في الحالة الثانية بتقديم النصوص تاركاً لنا امر استخلاص والبنية القواعدية، منها. لكن يجب الا يغيب عن الاذهان ان المقصود هنا، اذا استثنينا الافلام التجريبية الخالصة، هو فقط سيادة احد هذين الاتجاهين باعتبارهما عدوين لايمكن لاحدهما ان يوجد بدون الآخر.

## الموضوع في السينما

كل النصوص - فنية كانت أم لافنية - التي عرفتها الثقافة الانسانية تقسم الى زمرتين. الاولى تجيب نوعاً ما عن السؤال: وماهذا؟ و (أو دكيف صنع هذا؟ ع)، والثانية عن السؤال: دكيف تم هذا؟ و (أو دبأية طريقة حدث هذا؟ ه). نسمي النصوص الاولى ونصوصاً بدون موضوع و الثانية ونصوصاً ذات موضوع و اي ان النصوص بدون موضوع من وجهة النظر هذه و هي تلك التي تنشىء نوعاً من الترتيب (التنسيق)، نوعاً من النظامية و من التصنيف. انها تظهر بنية الواقع في مستوما من مستويات تنظيمه: قد تكون كراسة تتناول ميكانيكا الكم و او نظام شارات المرور، مواعيد انظلاق القطارات و مراتب آلهة الاولمب، او اطلس الكواكب والنجوم. هذه النصوص هي بطبيعتها نصوص سكونية (ستاتية). حتى عندما تصور حركات ما فان هذه الحركات تكون من النوع الذي يتكرر وفقاً لنظامية ثابتة و حركات مساوية لنفسها على الدوام.

أما النصوص ذات المرضوع فهي تعرض دوماً وحالة عا، حدثاً ما (ليس من قبيل الصدفة ان تكون تسمية والقصة على nouvelle ، وهي نص ذو موضوع ، قد جاءت من الكلمة الايطالية وجديد (une nouvelle ) ، وهو مالم محدث بعد أبداً ، أو مالم يتوجب حدوثه .

النص ذو الموضوع هو في الواقع صراع بين ترتيب معين، تصنيف معين، موديل

معين للعالم وبين خرق ذلك كله. احد مستويات هذا النص ينبني على استحالة خرق النظام القائم، بينا يقوم الثاني على استحالة عدم خرق هذا النظام. وهذا مايعطي السردية ذات الموضوع جانبها التحريضي الثوري الواضح واهميتها كنموذج بنائي بالنسبة للفن.

الموضوع في الفن، بسبب من طبيعته الدينامية والمركبة ديالكتيكياً، انها يزيد من تعقيد الجوهر البنيوي للعمل الفني.

والموضوع هو متتالية (مقطع séquence) العناصر الدالة لنص يتعارض ديناميكياً مع نظام تصنيفه.

تتمثل بنية العالم للبطل كنظام من الممنوعات، كتركيبة هرمية من الحدود التي يصعب اجتيازها. قد يتجسد ذلك في الخط الفاصل بين «المنزل» والغابة في الحكايات الخرافية، او بين الاحياء والاموات في الميشولوجيا، بين عالم اسرة مونتيغو وعالم اسرة كابوليه، بين طبقة النبلاء وعامة الشعب، بين الغنى والفقر. ويلخق الابطال بواحد من هذه العوالم، الا انهم يظلون، من وجهة نظر الموضوع، ساكنين، بينما يبرز في مواجهتهم بطل ديناميكي (واحد على الاغلب) يملك القدرة على اختراق الحدود وهو الامر الذي يعتبر ضرباً من المستحيل بالنسبة لهم: انه الحي الذي يقتحم عملكة الاشباح، فتى من عامة الشعب يقع في هوى فتاة نبيلة، فقير ينشد الثراء. ان خرق الممنوعات هو الذي يشكل العنصر الدال في سلوكية الشخصية، أي الحدث. واذا اعتمنا الله علم الخلاص عالم الموضوع الى جزئين يفصلها حد واحد هو الشكل الاكثر بدائية ، حمد للتقطيع (في الغالبية العظمى من الحالات نواجه تركيبة هرمية من الممنوعات لكل منها دلالية وقيمة غتلفتين) فان مجرد خرق الممنوعات بحد ذاته لا يتحقق غالباً كفعل وحيد (حدث) انها على شكل سلسلة مصغرة من الاحداث: الموضوع.

بيد ان الموضوع الغني يتنقل في حقل تركيبتين هرميتين على الاقل، مرتبطتين بطريقة أو بأخرى (على الاغلب طريقة تضادية antithétique) وهذا مايمنح بنية الموضوع نوعاً من الانتثار الدلالي (التعدد الدلالي الدهان (chatoiement): بمعنى ان ذات المقاطع القصصية ليست متساوية من ناحية التكوين، فتارة تتدخل كاحداث ذات دلالية محددة، وتارة تكتسب دلالية اخرى جديدة، واحياناً تفقد تماماً حتى صفة الحدث. لهذا السبب فان الموضوع الفني، على خلاف الموضوع اللافئي الذي يتصف بالخطية ويقبل التمثيل بياناً

اسرتان فرنسيتان اشتهرتا بالعداوة البالغة بينهما (المترجم)

بمسار نقطة متحركة ، هو عبارة عن تشابك عدد من الخطوط التي لاتكتسب معنى ما الا وسط سياق دينامى معقد .

النص ذو الموضوع يمثل بالضرورة سرداً. السرد، القصة، على خلاف النظام يمثلان على الدوام فعلاً une action من جهة أخرى تبرز في النظام العلاقات الاستبدالية (الجدولية paradigmatique) بينا تغلب النظمية (التركيبية syntagmatique) في القصة. ان الرابط بين العناصر، وبناء السلسلة البنيوية المصغرة المؤلفة للنص على اساس هذا الرابط هو مايشكل القاعدة الاساسية لكل قصة. بيد ان الجانب النظمي هو الذي يكشف الاختلافات الجوهرية بين السردية الفنية والسردية اللافنية.

يمكن اعتبار النص السردي اللافني كتركيبة هرمية من البنى النظمية. اما القوانين التي تحكم تعاقب الوحدات الصوتية (الفونيهات) والعناصر الصرفية ـ النحوية -morpho ومكونات الجمل، والجمل، والوحدات عبر الجملية grammaticaux فيمكن اعتبارها، في كل حالة، على حدة، كمسألة مستقلة تماماً. كل مستويمتلك، الى جانب ذلك، تنظيمه الداخلي المستقل تماماً. لكنه في الوقت ذاته يبدو بالنسبة للمستوى الاعلى الذي يليه وكأنه يعود للشكل، بينها يكون المستوى الاعلى بمثابة مضمونه. على هذا، اذا تناولنا مستوى تعاقب المورفيهات (المستفردات morphemes) في نص ما تبدو لنا البنية الفونيمية phonématique كبناء شكلي خالص، مضمونه هو توالي العناصر الدالة نحوياً. من اجل بناء موضوع من النوع اللافني فان مجمل الترتيبات الفونولوجية والنحوية والمعجمية والتركيبية (داخل الجملة) تعود للشكل. بينها يتمثل المضمون، اي المعنى، في تعاقب الرسائل على المستويين الجملة) وعبر الجملي.

ما أن ننتقل الى القصة الفنية حتى تتغير كل هذه القوانين. في القصة اللافنية يُبنى تنظيم مستويات التعبير والمضمون بحيث يخضع الاول لآلية (لاقمتة) قصوى: انه لاينقل اية معلومات لانه هو ذاته انجاز لقوانين معروفة مسبقاً. ويفترض هنا ان من يستمع الى قصة مسرودة بلغته الام متلقياً من خلالها معلومة ما عن احداث معينة لايستقبل اية معلومة عن اللغة بحد ذاتها. ذلك ان لغة الاتصال تكون معطاة مسبقاً لكل من المرسل والمتلقي المشاركين في عملية الاتصال. ويكون استخدام هذه اللغة بالنسبة لكليها – اذا انتفا استخدامها – من الآلية بحيث لايلحظانها، انها وشفافة وبالنسبة للمعلومات.

أما في الرسالة الفنية فان اللغة ذاتها تكون حاملة للمعلومات. كما ان اختيار نموذج

تنظيم النص يشكل تلقالياً عنصراً دالاً بالنسبة لمجمل المعلومات المنقولة.

ان السعي لبلوغ قيمة فنية لرسالة ما يخلق اذن وضعاً واضح التناقض: يخضع النص في الواقع الى تقييدات اضافية تضاف الى معايير اللغة مثل الايقاع والقافية وغيرهما. غير أن هذه العطالات البنيوية كلها، المعطاة منذ بداية النص، اذا طبقت من بداية النص حتى نهايته بدقة وصرامة ستجعل البناء الفني آلياً بالكامل وقاصراً عن نقل اية معلومات.

لتفادي ذلك يُبنى النص الفني على تفاعل عدد من البنى المتعارضة تؤدي بعضها وظيفة (الآلية) من خلال ادخال متتاليات من النظم الايقاعية، ويقوم البعض الآخر بتخليص البنية من تلك الآلية، وخلخلة عطالة التوقع لتحفظ للنظام درجة عالية من اللاتنبؤية.

وعلى مستوى السرد تأتي نظمية النص اللافني على شكل تعاقب عناصر متجانسة، في حين تكون نظمية النص الفني على شكل تعاقب عناصر لامتجانسة وظيفياً، تعاقب عناصر بنيوية سائدة النص الفني على شكل تعاقب عناصر لامتجانسة وظيفياً، تعاقب عناصر بنيوية سائدة dominantes structuralies

لتصور اننا تمكنا، لدى تحليلنا هذا الفيلم او ذاك، من تحديد الوصف البنيوي للقطات المستخدمة (لقطة كبرة، لقطة عامة، لقطة اميركية.. الغ ـ الترجة الفرنسية) وذلك بعد تبيان نظام تعاقبها في تركيبة الفيلم. بامكاننا ان نقوم بالشيء ذاته بالنسبة لتماقب زوايا التصوير غير الاعتيادية raccources، اوعملية ابطاء وتسريم اللقطات (اللقطة هنا هي الصورة الفيلمية ـ الترجة الفرنسية)، وبناء الشخصيات، ونظام المؤثرات الصوتية المخ . . لكن الأجزاء المصورة بلقطات قريبة، عندما يعمل النص فعلياً، لاتناوب فقط مع اجزاء معاكسة لها بل ايضاً مع اجزاء مطابقة حيث تكون زاوية التصوير غير الاعتيادية ذاتها هي الحامل الرئيسي للدلالة. بيد ان اللقطة، حتى في هذه الحالة، لا تختفى بل تظل حاضرة كخلفية فنية شبه خفية «».

ان النص الفني لايخاطبنا بصوت منفرد بل كجوقة ذات بنية متعددة الاصوات ومركبة. اذ تتداخل فيه مجموعة من الانظمة الخاصة معقدة التنظيم لتشكل تعاقباً من اللحظات السائدة دلالياً.

لزيد من التفاصيل يمكن العودة الى كتاب المؤلف (يوري لوتمان) وبنية النص الفني، وقد نشرت دار غاليهار ترجته الفرنسية ـ باريس ١٩٧٣.

واذا كانت التعاقبات الالسنية في النص اللافني مستقلة تماماً عن الموضوع، لايربطها به اي رابط (كل من هذين المستوين ينتظم في بنى باطنية متأصلة) فان الامر ينعكس تماماً في الفن حيث يمكن للعنصر العائد للغة السردية وذلك الذي ينتمي الى المستوى الاعلى، مستوى التكوين ان يتجاورا في تعاقب وحيد، ويشكلا مؤثراً مونتاجياً واحداً. ففي السينها مثلاً يمكن لحدث كبير واي تفصيل عادي لكن مصور بلقطة قريبة ان يتجاورا كعناصر مونتاجية متساوية القيمة.

السرد السينهائي هو قبل كل شيء سرد. وعبره يتكشف بوضوح بالغ عدد من القوانين الاساسية التي تحكم كل نص سردي على الرغم مما قد يحمله هذا القول من مفارقة (ذلك من بناء القصة لايتم هنا بواسطة الكلمات بل باستخدام تعاقب العلامات الايقونية). ثمة ما يحملنا على الاعتقاد بأن عدداً لابأس به من قضايا النظرية العامة للبنى عبر - الجملية التي تشغل علماء الالسنية في يومنا هذا، ستوضح بدرجة معقولة اذا توقف هؤلاء عن اعتبار القصة الكلمية كنوع وحيد ممكن واهتموا بدراسة التأويل النظري للتجربة السردية في السينها.

من الطبيعي ان السرد السينهائي هو سرد يتحقق بالوسائل السينهائية، ومن هنا فهو لا يعكس فقط القوانين العامة لاية قصة، بل ايضاً السهات النوعية الخاصة بكل سرد يتحقق بالوسائل السينهائية.

ان البناء النظمي (التركيبي) هو تآلف عنصرين على الأقل في سلسلة مصغرة. وتحقيقه يفترض وجود اثنين على الأقل من العناصر اضافة الى الألية التي تحكم تآلفها. عندما نرى مثلاً، في احدى ايقونات بسكوف Pskov (القرن الخامس عشر) التي تمثل قطع رأس القديس يوحنا المعمدان م، لحظة قطع الرأس تحتل مركز الايقونة بينها نلحظ في الزاوية اليمنى الرأس المقطوعة تنبجس منها الدماء ؛ أو نرى شخصيات دانتي وفيرجيل في لوحات ساندرو بوتيتشيللي التي زينت كتاب والكوميديا الالحية عتمثل عدة مرات في رسم واحد، وفقاً لمحور انتقالها، فان هذا يعني اننا في حدود اللوحة نفسها - أمام لحفاتين متعاقبتين جُعتا معاً. لكن كي يكون بمقدور عنصرين أن يأتلفا معاً لابد أولاً أن يوجدا منفصلين. من هناء المردي ومن هذه الزاوية يعتبر اللسان ، بسبب بنيته الجوهرية الاساسية في بناء العمل السردي . ومن هذه الزاوية يعتبر اللسان ، بسبب بنيته الجوهرية

 <sup>♦</sup> انسطر: والأيضونات القديمة في كاتدرائية الحياية (البروتكسيون) لطائفة المؤمنين - القدماء قرب مقبرة روغوجسكي في موسكو، موسكو، موسكو، موسكو، موسكو،

المتقطعة، اكثر طواعية من الرسم في مجال السرد. وليس من قبيل الصدفة ان يتلاءم النص الكلمي، تاريخياً، مع السرد اكثر من الفنون الصورية. وتحتل السينها من وجهة النظر هذه مكانة خاصة: انها تؤالف بين ايقونية الفنون الصورية ـ بها تنطوي عليه هذه الايقونية من مزايا جوهرية على مستوى النمذجة ـ وبين اللااستمرارية كصفة اساسية للهادة السينهائية (الصورة مقطعة الى لقطات)، وهذا مايعطي شكلها السردي تماسكه العضوي العميق. ان السردية في الرسم أو في النحت هي دوماً خرق لبنية نموذجية معينة. في حين أن مايؤدي هذا الدور في الادب او في السينها هو رفض السردية. اما الموسيقى فيمكنها، بسبب ترتيبها النظمي الخالص، ان تنمذج إما صورة متزامنة ومستمرة للعالم (هذا اذا هدفت عرضاً ما، أو لوحة ما)، أو سرداً (اذا حاكت بنية الخطاب).

هكذا تتواجد في الفيلم المعاصر ثلاثة انواع من السردية في نفس الوقت: الصوري والكلمي والموسيقي (الصوتي). ويمكن ان تنشأ بين هذه الانواع روابط على درجة عالية من التعقيد. ثم انه اذا حدث وتمثل احد انواع السرد بغياب دال (كأن يخلو الفيلم من أية مصاحبة موسيقية مثلاً) فان ذلك لايسهل عملية بناء الدلالات بل يزيدها تعقيداً.

وبما تجدر ملاحظته ان تعاقباً من الاجزاء الدالة في نص ما قد يقود الى خلق بنية سردية من مستوى اعلى تتمفصل فيه المقاطع الدالة للنص الصوري او الكلمي او الموسيقى لا كمستويات مختلفة لنفس اللحظة بل كتعاقب لحظات، أي كسرد. أضف الى ذلك أن السرد يستجر دوماً تعاقبات من التداعيات اللانصية extra-textuelles المتنوعة (اجتماعية - سياسية، تاريخية، ثقافية) تأخذ شكل الاستشهادات؛ (ففي فيلم وامطار تموز) تلعب اللوحة الجدارية التي تعود الى عصر النهضة دور المقدمة التوجيهية epigraphe بينها تلعب المصاحبة الموسيقية طوال الوقت دور والخطاب الاجنبي، حسب تعبير باختين Bakhtine ، اذ تعيد المشاهد الى عالم الظواهر التاريخية والثقافية الرحب. وهكذا ببرز سردية من مستوى اعلى، هي بمثابة مونتاجات مختلفة لموديلات ثقافية، وذلك مها كانت الوسائل التي استخدمت لتحقيقها في الفيلم. وقد جُرّب مونتاج المجمّعات الثقافية هذا، والذي يعتبر اكثر اهمية على المستوى النظري منه على المستوى العملي، في فيلم والمرأة المتزوجة» لغودار.

ان استحالة تناول هذه المسألة بكل ابعادها في حدود كتابنا هذا تفرض علينا اختصار هذا الجانب: لن نتطرق الى مجمل العناصر السردية التي تكون الفيلم الملون الناطق المعاصر، بل سنتوقف فقط عند الجانب الفوتوغرافي، الصوري الخالص.

على هذا الاساس يمكن توزيع العناصر السردية على اربعة مستويات، نفس

المستويات الاربعة التي نصادفها في كل نمودج سردي . (٠٠)

مبدئياً، ثمة طريقتان لتآلف العناصر الدالة في سلسلة مصغرة. قد يتم ذلك عبر الجتهاع عناصر من نوعية وظيفية واحدة، أو عبر تكامل عناصر تمتلك وظائف بنيوية عتلفة. كل حالة تفرض نوع الترابط الخاص بها (تجاور عناصر متساوية القيمة في الاولى، علاقة هيمنة وتكييف في الشانية. من الواضح ان متانة الرابطة تتفاوت بين الحالتين: فبينها تكون العناصر في الأولى مستقلة نسبياً تفترض الهيمنة صفة التهاسك). هنالك سمة جوهرية اخرى هي حضور أو غياب الحد (النهاية) للسلسلة المصغرة: نفترض الرابطة القائمة على التكامل تعيين حدود الوحدة النظمية، في حين تعطي الرابطة القائمة على التراكمية سلسلة مصغرة لامحدوده.

ان تحلل النص الى وحدات مستقلة منساوية القيمة، او تسلسلها المنطقي (نتيجة التخصص الوظيفي لكل منها) في مركبات تشكل كلاً عضوياً قائباً بذاته، يقدمان المعايير التي تسمح باستخلاص المستويات الملموسة لبناء النص.

المستوى الاول هو تآلف وحدات اصغرية مستقلة: الدلالة السيانتيكية، التي تنتمي الى كل من هذه الوحدات منفردة، تولّد هنا تحديداً من تسلسلها المنطقي. انه المستوى الذي تتشكل فيه السلاسل المصغرة للوحدات الصوتية (الفونيات) في الالسن الطبيعية، وهو مستوى مونتاج اللقطات في السينها (منه)

المستوى الثاني هو الكل النظمي (التركيبي) العنصري او الاولي. وهو مستوى الجملة في الالسن الطبيعية، بالرغم من أنه قد يتحقق ايضاً في بعض الحالات في الكلمة ••••

<sup>•</sup> هذا السبب نعتقد ان السرد السينهائي يشكل نصاً نموذجياً لبناء النظرية العامة للنظمية syntagmatique ونختلف بذا مع ب. هارتمان P. Hartman مثلاً الذي يبحث التركيب (النظم) في الموسيقى، والتنميقات الاسلوبية (الترصيع omernent) في الالسن المشكلنة، والالسن الطبيعية، والشعر دون النطرق الى السينها (بيتر هارتمان Syntax und Bedeutung Assen 1984).

الله المسدنا التبسيط، ننطلق هنا من حقيقة ان اللقطة المنفردة، بالرغم من قابليتها للتأويل الدلالي syntagmetion. 10 النظمية syntagmetion. 10 النظمية syntagmetion والتركيبية syntagmetion. 10 النظمية المتحديل التركيبية والتركيبية syntactique داخل اللقطة يطرحان قضية مستقلة اكثر قرباً من الجوانب المهاثلة للنهاذج الصورية الثابتة (اللوحات والصور الفوتوغرافية) منها للأنواع السردية. لن نبحث هذه القضية هنا لكن ذلك لايقلل ابداً من أهميتها بالنسبة لمسألة البناء الغني للفيلم السينهائي بشكل عام.

اذا قارنا المخطط العام المقترح هنا بالمخططات المتبناة في علم اللغة (الالسنية) سنجد أن والمورفيات.

أما في السينها فهو الجملة السينهائية: مركب متكامل، يمتاز بوحدته الداخلية الضمنية. تحده من جانبيه الوقفات البنيوية pauses. من بين المعايير المميزة لهذه الوحدة ينبغي ان نسجل، ليس فقط انغلاقها على نفسها وانحصارها بين وقفتين حدوديتين بل أيضاً حقيقة ان هذه الحدود انها تعود الى طبيعة تنظيمها الداخلي ذاتها. انها غير قابلة للتكرار الى مالانهاية كالسلامسل المصغرة التراكمية. يمكن للبنية الداخلية للوحدة الجملية ان تتكون اما من عنصر وحيد، عندما يكون هذا العنصر المجموعة الكلية لكل العناصر وفي نفس الوقت مكافئاً لمقولة ما، او من عنصرين اثنين، وفي هذه الحالة يبرز بين هذين العنصرين علاقة اسنادية ألفولة ما، او من عنصرين اثنين، وفي هذه الحالة يبرز بحيث يعتبر احدهما بمثابة الموضوع المنطقي e viet togique والأخر بمثابة المحمول بحيث يعتبر احدهما بمثابة الموضوع المنطقي e sujet togique والأخر بمثابة المحمول المسئد المعلول على الصعيد الدلالي (السينهائي لايمكن لهذه العلاقة ان تقوم الا بين عناصر قابلة للتأويل على الصعيد الدلالي (السينهائيكي). المستوى الثاني هو اذن على الدوام نظم لوحدات دلالية.

المستوى الثالث هو اجتماع الوحدات الجملية في سلاسل مصغرة من الجمل. وبالرغم من ان الدراسات الحديثة(») قد استخلصت نوعاً من التنظيم البنيوي في الوحدات عبر ـ الجملية للنص فان طريقة تنظيم تعاقب من الجمل تختلف جذرياً عن طريقة تنظيم الجملة: التعاقب الجملي يتألف من عناصر متكافئة (تكون الجمل. بالنسبة لبعضه البعض، وظيفياً، متساوية القيمة)، وليس مفهوم الحدود ضمنياً، نابعاً من بنيته بل ان بالامكان اطالته عملياً الى مالانهاية باضافة عناصر جديدة. ان نموذج التنظيم البنيوي للمستوى الثالث يجعل منه مستوياً موازياً للأول.

المستوى الرابع هو مستوى الموضوع، وهو ليس تعميهاً آلياً للأول، اذ ان الموضوع ذاته يمكن ان يعالج بواسطة كمية متغيرة من الجمل. يبنى مستوى الموضوع وفق نموذج المستوى الثاني، المستوى الجملي. يقطّع النص الى عناصر متخصصة من وجهة نظر بنيوية

و والكلمات، في التحليل النظمي ليست مستويات بالمعنى الحرفي اذ قد يقابل هذه الوحدات عدة مستويات.

انظر: ي. بادوتشيفا E. Pedoutcheva ، وبنية المقطع، structure du peragraphe ، دراسات حول الانظمة السيميائية ١١ ، حوليات جامعة تارتو رقم ١٨١ ، تارتو ١٩٦٥

و: ي سيفبو I. Sevbo ، دراسة بنية النص المقيَّد؛ etude de la structure du texte lié ببحاث لسانية في التوبولوجيا العامة والسلافية معالى ١٩٦٦ ٨٠٠٠ .

تكون، على خلاف عناصر المستويين الاول والثالث، وعلى شاكلة عناصر المستوى الثاني، ذات صفة دلالية (سيانتيكية) تلقائية. واجتهاع هذه العناصر يشكل جملة من المستوى الثاني: الموضوع يبنى دائماً على مبدأ الجملة. ليس صدفة ان يقود تأويل المقولتين: وفلان ترك نفسه يُقتل، و وفلانة رحلت برفقة فارس، الى امكانية تصنيفها في المستوى الثاني (احدى جمل النص) والمستوى الرابع (موضوع النص) على حد سواء.

ان دراسة نظمية الفيلم السينيائي على ضوء نموذج بناء النص السردي الذي اقترحناه اعلاه تبين ان المستويين الاول والثالث يعودان الى صعيد التعبير بينها يعود المستويان الثاني والرابع الى صعيد المضمون (لسنا بحاجة الى التذكير ان عبارة ومضمون» أخذت هنا بمعناها الالسني لابقيمتها المتداولة في علم الجهال: في الفن، تكون اللغة دوماً صنفاً من المضمون). هذا يعني، اذا طبق في تحليل السرد السينهائي، ان المستويين الاول والثالث يحملان المسؤولية الاساسية في السردية السينهائية الخالصة بينها يكون المستويان الشاني والرابع من نفس نموذج والادبية، والسردية بمعناها الواسع. وهكذا يمكن ان نروي حدثاً او موضوعاً بالكلهات، لكن عندما يتطلب الامر عرض أو وصف متتالية من اللقطات او الاحداث مونتاج ميكون من الاسهل استخدام اللسان الوصف العلمي (او اللسان الواصف العلمي العالمي الشغرض القوانين الاجدف جعل التعارض اصطلاحي، طالما أن الفن على الغالب لايفرض القوانين الاجدف جعل خرقها ذي دلالة. (\*)

تقودنا هذه الملاحظة الاخيرة الى مسألة اخرى. ليس من المحتم أن تكون كل مستويات وعناصر النظام حاضرة في النص. واحتواء النظام لما هو غائب في النص يُدرَك كغياب ذي دلالة. هذا مايجب ان يكون ماثلاً في اذهاننا عندما نسعى الى حل مايسمى مسألة غياب الموضوع. ان غياب الموضوع، في وقت تفترض فيه بنية ترقب المشاهد وجوده، ليس غياباً للموضوع بقدر ماهو تحقيق سالب له. انه نوع من التونر الفني الحيوي بين النظام والنص. أما معرفة مااذا كان يُفضًّل وجود موضوع قوي على غياب الموضوع بين النظام والنص. أما معرفة مائد كل تساؤل عن وجود أي مبدأ أو قانون في الفن. ولن

الجزء الذي يلي واللقطة، في النص السينهائي (المشهد) هو الجملة السينهائية. وفي حين ترتبط عناصر الجملة السينهائية (اللقطات) فيها بينها بروابط وظيفية متنوعة تكون حدود الجملة السينهائية فقط مجاورة للجملة التي تليها وتعطي انطباع الوقفة. إن تجاور الجمل السينهائية هو الذي يشكل السرد، اما تنظيمها الوظيفي فهو الموضوع.

تكون هذه اللحظة البنيوية أو تلك (ناهيك عن هذه «الطريقة» أو تلك) هي موضع اعجاب وتقدير المرء بل العلاقة الوظيفية التي تربطها بالكل الفني للنص وبالصورة الفنية التي يبدعها الفنان للعالم.

على هذا فقد جصلنا على مستويات اربعة لبنية النص السردي السينهائي، اثنان منها يمكن تعريفهما كمستويات مونتاجية، والاثنان الأخران كمستويات جملية. إن نظرية المونتاج في السرد السينهائي تظل احد جوانب علم السينها الذي حظي بالقسط الأوفر من الدراسة والتحليل. أو .

سبق واشرنا الى أن مستوى الموضوع هو اكثر «ادبية» من مستويات المونتاج. لكن هل ثمة خصوصية للموضوع السينهائي؟ هل يبنى الموضوع في السينها بطريقة مغايرة لطريقة بناء موضوع لا سينهائي مروي بنفس الكلهات؟

أشرنا أيضاً الى أن أساس أي موضوع هو الحدث، الواقعة التي تدخل في تناقض مع احدى قواعد تصنيف النص، أو احدى قواعد تصنيف وعينا بشكل عام. ان الرسالة وجان يمشي على أرض الغرفة، في حالة اعتيادية مألوفة، لاتمثل موضوعاً ارجاعياً sujet الخساب على الجدارة أو وجان يمشي على الجدارة أو وجان يمشي على السقف. لكن الشيء الاساسي هنا ليس المفهوم المنعزل والمجرد للحدث، بل ربطه مع بنى السياق: على صعيد الموضوع، تملك حكاية البهلوان الذي يفشل في المشي على الحبل بنى السياق: على صعيد الموضوع، تملك حكاية البهلوان الذي يفشل في المشي على الحبل

الله جانب مؤلفات ايزنشتين المعروفة تكتسب مقالة جو. تينيانوف Тупкого علا بعنوان وقواعد السينياء اهمية خاصة بالنسبة لنا في هذا الميدان. فيها نجد التعريف الدقيق، الذي بات كلاسيكياً فسي يومنا هذا، للرابطة التي تقوم بين المونتاج والسرد: والمونتاج ليس وصل اللقطات بعضها ببعض بل هو التتابع التفاضلي (التمييزي) للقطات، ولهذا السبب فان اللقطات القابلة للتابع هي تلك التي يقوم فيها بينها نوع من الترابط (التضايف cordetion) هذا الترابط قد لايتعلق فقط بجانب الحكاية وانها قد يكون ايضاً، وينسبة اكبربكثير، ذا خاصية اسلوبية، (والمذهب الشعري في السينها، م. ل. كينوبيتشات ١٩٢٧ ML. Kinopotoret ص

انظر مقالة ي. بادوتشيفا: وبامكاننا، في اغلب الحالات، أن نميد قوانين ائتلافية الوحدات في النص الى ضرورة تكرار بعض الاجزاء المكونة لهذه الوحدات. وهكذا نجد ان البنية الشكلية للبيت الشعري تقوم (خصوصاً) على تكرار اجزاء من الكلمات معده متهائلة صوتياً. ويقوم توافق الموصوف مع الصفة على تطابق قيمة علامات النوع والعدد والحالة. أما في الفقرة peragrapha فان خاصية تقييد النص انها تقوم بصورة أساسية على تكرار مقاطع دلالية (سيهانتيكية) متطابقة ع (ي. بادوتشيفا، وبنية الفقرة»، المرجع السابق ص

قدرا من المضمون يساوي ذلك الذي تملكه حكاية انسان عادي يستطيع الرقص على الحبال. وحكاية فنان السيرك الذي كسرت قدمه اثر اصابته في حادث ما ولم يعد يستطيع تقديم عرضه للجمهور تشكل موضوعاً لايقل غنى عن قصة فتاة شابة قادتها الصدف الى خشبة الاستديو لتصبح فجأة نجمة سينهائية لامعة، وذلك على الرغم من أن الحدث في الحالة الأولى يتلخص في ان فعلاً محدداً لايتم حدوثه بينها يحدث في الحالة الثانية.

يتنقل النص الفني في حقل مزدوج التوتر: انه يقوم باسقاط مزدوج، من جهة على عدد من الترقبات النمطية لتتابعات العناصر في النص، ومن جهة ثانية على نفس الترقب في الواقع. يتوصل ابطال القصص الخرافية، بفضل السحر، الى تحقيق معجزات خارقة. هذا الحدث يتطابق تماماً مع تصورنا عن «موضوع القصص الخرافية»، لكنه يختلف جذرياً عن فكرتنا حول معايير تجربتنا الحياتية اليومية. ان حدثاً وطبيعياً» في سياق معين يبدو «غريباً» في سياق آخر. شخصيات تشيخوف الدرامية مثلاً لاتتصرف بطريقة «غير مألوفة» بل تعيش على الخشبة حياة اعتيادية مألوفة. هذا يتوافق تماماً مع مفهومنا عن وانين المسرح. ان وهكذا تجري الامور في الواقع» لكنه يتخالف جذرياً مع مفهومنا عن قوانين المسرح. ان التوافق مع سلسلة قوانين يمكن ان يكون حيوياً على الصعيد الفني عندما يكون هنالك تخالف مع سلسلة أخرى. لكن الأثر الجهالي يختلف تبعاً للسلسلة التي يسعى النص نحوها.

ثمة اختلاف كلي بين السينها كفن والأدب في طبيعة الرابط الذي يربط كلاً منهها بمسألة التصديقية crédibilité. نذكر بحكمة كوزما بروتكوف (الشهيرة: «إذا رأيت كلمة دجاموس» مكتوبة على قفص فيل - صدق ماتراه مكتوباً». ان الجانب المضحك في هذا المثل ينبع من الافتراض العبثي بأن الصلة بين الكلمة والثيء الذي تدل عليه هي اكثر جوهرية واكثر ثباتية من الصلة بين هذا الثيء ومظهره المرثي. من هنا الاستنتاج بأن ماهو مكتوب لايمكن ان يكون خاطئاً، وأنه لاينبغي الاعتباد على الرؤية. لكن مايحدث هو كما نعلم، عكس ذلك تماماً: إن العلاقة وكلمة - شيء، تُدرَك على أنها علاقة اصطلاحية

<sup>\*</sup> كوزما بروتكوف K. Proutkov الاعمال المختارة. لينينغراد -sovetski pistel ص ١٤٦ و بروتكوف هو لقب اطلق على مجموعة من الكتاب (أ.ك. تولستوي، الاخوة جيمتشوجنيكوف) في خسينات وستينات القرن التاسع عشر. تميزت القصص الخرافية والمؤلفات الكوميدية والهزليات الادبية لهذه المجموعة بطابعها الهزلي الناجع الذي اكسبها شهرتها. ولاتزال تلك الحكم والأقوال المأثورة تحظى بشعبية واسعة حتى يومنا هذا (د المترجمة الفرنسية -)

(اتفاقية)، ولهذا السبب نقبل امكانية أن تكون الكلمة صحيحة أو خاطئة. والعلاقة وشيء مفلهر الشيء (ذلك أن الصورة الفوتوغرافية، على خلاف الرسم، لاتُدرَك على أنها العلامة الايقونية للشيء، بل على أنها الشيء ذاته، مظهره المرثي) تعتبر بشكل طبيعي علاقة من العضوية والمتانة بحيث لايمكن هنا افتراض أي تحوير. وهكذا فإن الاقتناع بمصداقية القصة، وعدم قبول حتى فكرة أن تكون وخترعة، يشكلان المرتكز الأساسي للسرد السينائي. ولهذا السبب بالذات تكون طبيعة الاهتمام الذي يوليه الناس للسينها مشابهة الى حد ما لطبيعة الاهتمام الذي تثيره لديهم كوارث الطرق وحوادث المرور، أي المواضيع التي تفرزها الحياة الواقعية، أو بتعبير آخر خرق القوانين الثابتة في الواقع ذاته، وليس في تجسيده الفني.

أن تثير السينها لدى المتفرج هذا الاحساس بالمصداقية الذي يظل بعيداً تماماً عن متناول اي من الفنون الأخرى والذي لايمكن مقارنته الا بالاحساسات التي تثيرها الانطباعات التلقائية المباشرة للواقع، فهذا أمر مؤكد لايقبل الجدل. وتجد شدة الانطباع الفني في هذا الشعور حسنة واضحة. أما الجانب الآخر من المسألة وهو مدى الصعوبات التي تثيرها هذه الخصائص ذاتها أمام مسيرة الفن فقلها يثير الانتباه عادة.

اذا قصرنا اهتهامنا على المسائل المتعلقة بالموضوع فلابد أن يقودنا ذلك بالضرورة الى تبيان مدى تبعية هذا الموضوع، كموضوع، لقدرة السارد على تعديل بعض عناصر قصته وفقاً لاهوائه. ولأن الحدث (الذي يصنع الموضوع) هو خرق لنظام العالم، ولهذا السبب بالذات، فهو قابل للحدوث، أو غير قابل للحدوث (نفترض أنه نادر الحدوث أو أنه يحدث مرة واحدة)، ويمكن حدوثه بطرق عدة. وإذا كان الحدث المقصود يقع دوما أو غالباً فانه عندئذ سينتمي الى نظام العالم ذاته، وسيفقد السرد بالتالي صفة الموضوع. وليس صدفة أن الموضوع، كموضوع، أنها يولد في الأجناس السردية التي تمنع بها في الحياة بالنسبة للظروف السائدة، حرية اصطلاحية أكبر بكثير من تلك التي يتمتع بها في الحياة المواقعية؛ أي في قصص الرحلات والحكايات الخيالية والروايات البوليسية. أن مقدرة البطل على الانتقال (في المكان، بالنسبة الى بعض الامكنة والمشاهد الطبيعية؛ في المجتمع، بالنسبة الى وسط اجتماعي معين؛ اخلاقياً، بالنسبة الى الحالات السابقة لطباثعه هو ذاته. الغ) هي احد الشروط الحتمية والتي لابد منها لأي موضوع. أما البطل في السينها ـ كها نراه على الشريط بعد التصوير، لا كها نراه بنتيجة المعالجة الفنية السينهائية ـ فيتميز، على عكس مانتوقع، بسكونيته؛ أنه مثبت على المادة الخام من خلال السينهائية ـ فيتميز، على عكس مانتوقع، بسكونيته؛ انه مثبت على المادة الخام من خلال السينهائية ـ فيتميز، على عكس مانتوقع، بسكونيته؛ انه مثبت على المادة الخام من خلال السينهائية ـ فيتميز، على عكس مانتوقع، بسكونيته؛ انه مثبت على المادة ولكي ولكي

تكتسب السينها خصائص الموضوع كان عليها ان تتعلم كيف تحرر البطل من تبعيته الألية للشيء المصور. واذا كان المونتاج وحركة الكاميرا قد خلقا اللغة السينهائية، فان عجائب ميلييس والحدع السينهائية قد خلقت بدورها الموضوع السينهائي. ذلك أنها وفقت بين البداهة والوضوح السينهائيين والواقع المرئي في اللقطة وبين التحرر من آلية الحياة العادية المالوفة؛ ووفرت للسينها امكانية وضع البطل في حالات ومواقف مستحيلة بالنسبة لشيء مصور؛ كها اخضعت تتابع وتآلف فصول الموضوع لاختيار فني وحررتها من السطوة الألية للوسائل التقنية.

بعد ان تبوأ المونتاج مكانته في عالم السينا لم يعد اللجوء اليه امراً عنماً وبات عدم استخدامه هو ايضاً وسيلة من وسائل التعبير الفني. ومنذ أن توصلت السينا الى غرض كل صنوف الفانتازيا بمصداقية الواقع بات بامكانها نبذ الفانتازيا. عندئذ اصبحت متابعة الاحداث الحياتية اليومية ببساطة و وحَرْفية عامة نتاجاً لخيار فني اي حاملة لمعلومة فنية.

إن خصوصية الموضوع السينهاي هي في أنه لايقتصر على السرد بواسطة العلامات الصورية، عوضاً عن الكلهات، على غرار الكتب المصورة أو القصص المصورة بل يمثل قصة ترتبط عناصرها برابط يُدرَك على أنه مصداقي الى ابعد الحدود: يأخذنا الاعتقاد بأن الفنان لم يكن له الخيار، وأن الحياة نفسها هي التي حددت كل شيء. ثم ان هذه القصة ذاتها تطرح خياراً من الحالات، وكمية من البدائل لايملكها اي فن آخر. واذا كان ازدياد عدد الامكانات المتاحة أمام خيار الفنان يقود الى زيادة كبيرة في اعلامية النص فان ايهان المشاهد بالمصداقية المؤكدة للبديلة التي يتلقاها بالذات (وبالتالي اعتقاده بان الفنان لم يكن امامه الخيار) يرفع من قيمة المعلومة التي يحملها هذا النص. نعلم أن حجم المعلومات التحقيق لا بطريقتين فقط بل بعشرة طرق مختلفة فان المعلومات المحتواة في هذه الرسالة تزداد بشكل كبير. الا ان قيمة المعلومات قد لاتتحدد بهذه الطريقة: في مطعم ممتاز اجد نفسي امام عشرات الاصناف من الاطباق، اختار واحداً منها. وعنلما اجيب على السؤال: والحياة أو الموت، فأنا أيضاً اختار بين الاثنين. صحيح أنني في الحالة الأولى اتلقى، بمقادير ثنائية binaires ، قدراً اكبر من المعلومات، إلا أن المعلومة، في الحالة الثانية تملك قيمة اعلى بكثر.

إن خصوصية الموضوع في السينها تجعل منها فناً اكثر اعلاماً واكثر غنى من الفنون الأخرى.

كانت هذه بعض خصائص البنية السردية في السينها، ولابد أن هذه المسائل ستجد حلاً اكثر عمقاً عندما يتم التوصل الى بناء نظرية عامة للبنى السردية. هذه النظرية ينبغي ان تشمل، الى جانب البنى التركيبية (التراكيب النحوية constructions syntaxiques) في الالسنية ونظرية السرد في السينها وفي الموسيقى، البنى السردية في الرسم (الزخارف مثلاً). كما يفترض ان توفر، في نفس الوقت، الآلية اللازمة لوصف البنى السردية ذات الموضوع في الأدب.

## الصراع مع الزمان

السينها تقدم نموذجاً (موديلاً) للعالم الواقعي. لكن المكان والزمان هما من أهم خصائص الواقع. والعلاقة القائمة بين الخاصية المكانية للموضوع (أي العالم الواقعي) والطبيعة المكانية للزمانية للنموذج (أي السينها) هي صاحبة الدور الاكبر في تحديد جوهر هذا النموذج وقيمته المعرفية.

وكلما ازدادت حرية الفنان في اختيار وسائل النمذجة الخاصة به، كلما ازدادت القيمة المعرفية للنموذج. واذا كانت ترجمة مقولات العالم الموضوعي الى لغة النص الفني تتحدد بفعل ابداعي وبآلية الحالة، بأي نظام آخر معروف مقدماً وبالتالي قابل تماماً للتنبؤ، فان غنى مضمون النموذج الناتج يزداد بدرجة كبيرة. من الطبيعي اذن ان يبحث الفنان عن تجنب عكس المعاملات المكانية ـ الزمانية paramétres spatio- temporels للواقع بصورة آلية في السينما.

لكن وحتى قبل البدء بأي فعل ابداعي تفرض السينها على الفنان نظامها الخاص، نظاماً شديد التقييد من معادلات equivalences الزمان والمكان الموضوعيين. ان التحرر من هذه المعادلات دون الجروج من مجال السينها يعتبر امراً مستحيلاً. لا يبقى أمام الفنان اذن سوى الصراع معها والانتصار عليها بوسائل السينها ذاتها.

في كل فن يربُّط بالبصر وبالعلامات الايقونية لايوجد سوى زمن فني واحد ممكن:

الحاضر. في سياق بحثه عن تحديد ماهية هذه الظاهرة في المسرح كتب د. س ليخاتشيف: وماهو اذن هذا الحاضر المسرحي؟ انه حاضر العرض الجاري أمام المشاهدين، هو انبعاث زمان بأحداثه وشخصياته، انبعاث يتوجب على المشاهدين أمامه أن ينسوا أنه الماضي. انه خلق وهم حقيقي بالحاضر حيث يذوب الممثّل بالشخصية التي يمثلها كها يذوب الزمن الممثل على الخشبة مع زمن المتفرجين في الصالة. هذا الزمان الفني ليس زماناً اصطلاحياً، الحدث ذاته هو الاصطلاحي ١٠٥٠. تلك هي مجمل الاسباب التي تجعل الزمن في الفنون المركبة يبدو فقيراً اذا ماقورن بالزمن في الفنون الكلمية. ذلك انه يلغي الماضي والمستقبل. يمكن تمثيل المستقبل في لوحة، لكن يستحيل صنع لوحة بالمستقبل. هذا يفسر ايضاً فقر اصناف القول الأخرى في الفنون التصويرية. ان اي فعل يُدرَك بالرؤية غير عكن الا تحت صيغة واحدة: الواقع loréel (أو الحاضر).

كل الصيغ الـ لاواقعية (التمني، الشرط، النهي، الامر وغيرها)، وكل اشكال الخطاب اللامباشر والمونولوج الداخلي والسرد الحواري بكل التداخلات المعقدة لوجهات النظر فيه تشكل صعوبات حقيقية امام الفنون التصويرية الصرفة. بالمقابل، يستحيل عملياً بناء أية قصة دون اللجوء الى نظام اصناف القول بتفريعاته المتعددة. لهذا السبب توجب على السينها، ومنذ بدايتها، احداث شرخ في مفهوم الحاضر القسري وفي الصيغة الواقعية للحدث على الشاشة. كها ان حقيقة كون المتفرج يعيش الحدث السينهائي وكأنه حدث واقعي خلقت، هي الأخرى، صعوبات أمام محاولة السينها نقل فكرة التواقت، أي نقل احداث تجري في وقت واحد في اماكن متفرقة وعرضها متلاحة على سسسد ذلك ان السينها تجهل الهوفي هذه الاثناء (أو ولنتقل عزيزي الة ارىء الى . . ع) المألوفة في الرواية.

سعت السينها منذ ولادتها لاكتشاف الوسائل المناسبة لترجمة فكرة الحلم والذكريات والمونولوج الداخلي فاستخدمت المزج التعاقبي fondu enchainé (حلول لقطه محل اخرى تدريجياً \_ المترجم) وغيرها من الوسائل التي باتت تقليدية تم التخلي عنها. واليوم تعلمت السينها ترجمة أزمنة الفعل المختلفة باستخدام وسائل الحاضر، وترجمة الحدث اللاواقعي باستخدام الواقعي .

فيلم آلان رينيه والسنة الفائتة في مارينباد، مثلًا لا ينقل الواقع بل ينقل مضمون

<sup>\*</sup> د. س. ليخاتشيف D.S. LikhaTchev والمذهب الشعري للادب الروسي القديم؛ poetka drevnerousskoi ، من المياد . المتعارب المعربي المتعارب المتعا

خطاب الشخصية. لكن الفاعل المتكلم هنا لايسرد الاحداث بل يستعرضها في غيلته بكثير من المعاناة باذلاً جهده كي يتذكر ويدرك ماحدث في الواقع. تستعرض الشاشة الرؤى المختلفة للاحداث، بيد أن مجرد امكانية عرض روايات غتلفة لنفس الحدث على الشاشة تلغي الكيفية القسرية للواقع التي قيل انها ملازمة للصورة المرئية. اما فيلم والمخطوطة المكتشفة في ساراغوسه في سرده على شكل مونولوج داخلي. بينما يقدم فيلم وطلاق على الطريقة الايطالية، مثالاً راثعاً للسرد بصيغة التمني: البطل يحلم ان زوجته تغرق في وعاء غسيلها.

مثال هام جداً يقدمه ايضاً فيلم وحين تمر الغرانق. بين اللحظة التي يجرح فيها بوريس ولحظة موته ,ينزلق مشهد زفافه في صورة تؤطرها الاشجار وهي تتراقص في حركة دورانية. قبل كل شيء، هذا المشهد يشوش جريان الزمن الذي كان يسير حتى هذه اللحظة بايقاع طبيعي. وحدة زمنية لامتناهية في الصغر في الواقع تقابلها على الشاشة فترة زمنية أليمة بطولها ". ويمكن مقارنة ذلك مع الفقرة المعروفة من مجموعة وقصص من سيباستوبول؛ لتولستوي حين يرى براسكوخين القنبلة وهي تتدحرج بين قدميه. بين هذه اللحظة والجملة وومات بشظية اصابت صدره، لاتمضى اكثر من ثانية واحدة في التوقيت الزمني (دمضت ثانية اخرى. ثانية مر في ذهنه خلالها عالم كامل من الذكريات). الأ ان هذه الثانية تمتد في القصة على مدى صفحتين من النص، اي برهة من الزمن الفني تقابل، في اماكن اخرى من قصة تولستوي، ساعات أو أياماً أو حتى شهوراً كاملة من الزمن الواقعي. هذه القابلية على اللاامتثال، على تكثيف أو اطالة الزمن ارادياً، وهو مايعتبر شرط ظهور الزمن الفني ويستحيل حدوثه في المسرح، لها دلالتها الخاصة جداً في السينها طالما أن المقاومة التي تظهرها الكلمة تكون، من هذا الجانب، اقل بكثير من تلك التي تبديها الصورة المتحركة. ان القوة اللازم تطبيقها على الفيلم كي يتحول من مسجل آلي لايقاع الحياة الى نموذج فني للزمن، يحسها المشاهد كطاقة فنية، كتوتر وتكثيف دلالي (سیمانتیکی) شدید.

لكن مشهد الزواج في فيلم وحين تمر الغرانق، يكتسب ايضاً معنى آخر: انه يمثل

للمخرج البولوني هاس Has (١٩٦٥) عن رواية للكاتب جان بوتوشي التي تعتبر احدى كلاسيكيات الادب البولوني في القرن الثامن عشر (المترجم)

 <sup>«</sup> في فيلم «الشفق» يلجأ انطونيوني الى طريقه مماثلة في النتيجة، مخالفة في الوسيلة: دقيقة الصمت التي
 تستمر دقيقة كاملة على الشاشة تبدو للمتفرج كأنها لانهائية.

حدثاً لا واقعياً. والتناقض بين الاحساس بالواقعية الذي يمتلكنا امام الشاشة وعلمنا التام بلا واقعية هذا الحلث يحول مسار التوتر الفني ويعطيه توجهاً جديداً. ثمة التباس اضافي ينبع من أن النص لايقبل تأويلاً خطياً من نوع ومارآه بوريس لحظة موته او وماكان يرغبه بوريس. نحن هنا امام خليط غريب ومركب تمتزج فيه رؤى انسان يعاني سكرات الموت مع تأملات المتفرجين حول افتراضات لم تتحقق، اكثر بساطة واكثر طبيعية من الواقع ذاته. وتأتي البهجة العارمة، واللقطات التي تبدو وقد املتها اسلوبية النهاية السعيدة لتنضاف، لدى المشاهد، الى وعيه بأن البطل يموت في هذه الاثناء. ويزيد من حدة الصراع بين الزمن الفيلمي بانسيابه البطيء، والزمن الواقعي الآني، ربط اللقطات في تلاحق متسارع (على عكس الطريقة التي تعمد الى تقديم الموت في لقطة ثابتة). وفي موازاة ذلك يجري الصراع بين الخدثين الواقعي واللاواقعي .

عوبات مسألة الصراع الذي يخلقه الانتقال من زمن الى آخر، وبطريقة تلفت الانتباه، في فيلم حققه عدد من السينهائين الموسكوفيين الشباب هو فيلم «وجبات الافطار عام ١٩٤٣» (عن نص ل.ف. اكسيونوف). في احدى مقصورات الدرجة الاولى من القطار الذاهب نحو الجنوب، يتعرف البطل فجأة، في شخص رفيق رحلته اللطيف، على عدو طفولته. كان هذا على رأس عصابة من الصبية تقوم بمهاجمة الاطفال الذين نزحوا عن ديارهم وقد هدهم الجوع اثناء مجاعة ١٩٤٣، يسلبونهم رغيف الخبز الشعير الثمين الذي كان يوزع عليهم في المدرسة. يسترجع البطل الى ذهن

القديم بالاهانة البالغة ويترجم ذلك من خلال سلسلة من اللقطات ورت على شريط خام قديم ومهترىء كان يتوقف في لقطة ثابتة ، او يؤدي الى تكبير مفاجىء للقطة كلها تصاعدت حدة الذكريات وتأثيرها. هذه الذكريات تدفع البطل الى الانتقام فيدعو مرافقه ، الذي لم يتعرف اليه ، الى مقصورة المطعم حيث يتخمه بالطعام حتى الموت. وعلى الشياشية تتناوب لقطات الوليمة في المطعم ، وملامح الضيف التي تنم عن الشيع والبحبوحة والسعادة وتدعو للاحترام مع صور الجوع والذل والاهانة. ان خصوصية الماضي السينهاتي الذي لايتوقف عن كونه حاضراً ، واللاواقع الذي هو واقع بكل معنى الكلمة ، تبرز من خلال لغة الفيلم ومضمونه في آن واحد . فبطلنا على مايبدو (والفيلم الكلمة ، تبرز من خلال لغة الفيلم ومضمونه في آن واحد . فبطلنا على مايبدو (والفيلم الاطفال الذي اعتقده ؛ اذ نرى احد الركاب وقد هده السكر يهاجم عرضياً هذا الشخص متها إياه ، بالحاح السكير ، بسرقة والزملاء اثناء الحرب عندما كان يشغل منصب مسؤول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ مسؤول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ مسؤول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ مسؤول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ مسؤول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ ميشول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ ميشول ميشول مالي . وعدم النوافق بين التهمتين (لايمكن لنفس الرجل ان يكون عام ١٩٤٣ ميشول ميشول ميشول ميشول ميشول ميشول ميشول ميشول .

رئيساً لعصابة من الزعران ثم وفي نفس الوقت مسؤولاً مالياً يهارس السرقة) يبدو كافياً بحد ذاته لتبرثة المتهم. لكن المستوين الزمانيين للفيلم والمزج بين الواقعي واللاواقعي، عمل ذلك يخلق تأثيرات دلالية (سيهانتيكية) اضافية: نكتشف فجأة في شخص ذلك السكير الذي يواجّه بالاهانة والطرد من المطعم، احد ابطال البحرية الذين استبسلوا عام 1928؛ ومشاعر القهر الحارقة التي لم تجد تعبيراً بل ظلت جاثمة على الصدر طوال الحياة تكتسب هنا قوة الواقع. وعن ذلك الذي اتهم بالاساءة واللصوصية لايملك المتفرج، تكتسب هنا قوة الواقع. وعن ذلك الذي اتهم بالاساءة واللصوصية لايملك المتفرج، خلافاً لكل منطق، الا ان يستنتج (بالرغم من براءته من التهمتين الموجهتين ضده): انه اذا كان الجميع يرونه مسيئاً فهذا بالتأكيد ليس مصادفة، لقد اضطهد البعض، لكن ضحاياه يهيمون على وجوههم في مكان ما خارج حدود الفيلم، ويبحثون، ربها، عن سبب شقائهم في أناس غيره. وهكذا يتحول الفيلم، الذي يسجل الزمن الحاضر والفعل الواقعي، ليصبح قصة سينهائية لكل مالانستطيع رؤيته، لكل مايختيىء في اعهاق الذاكرة والضمير.

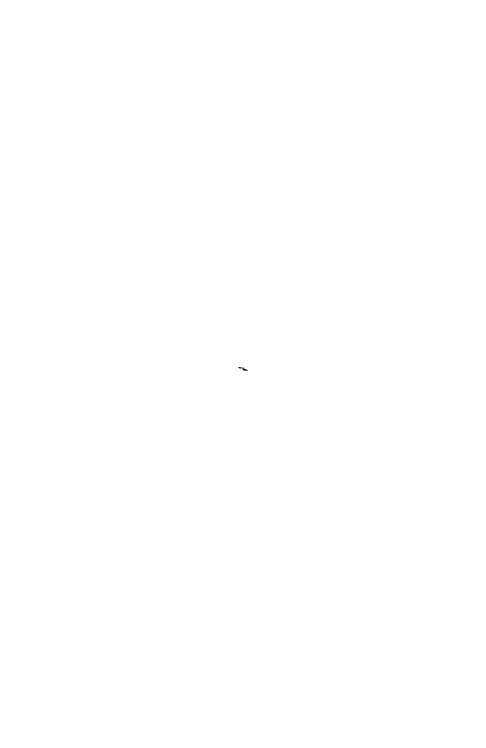

### الصراع مع المكان

رأينا ان تأثير اللقطة يتم من خلال اقامة علاقة تقابلية اسقاطية (ايزومورفيه الاسكال الفراغية للواقع ومساحة الشاشة المستوية والمحدودة بحوافها الاربع. هذا التشاكل بالذات، تشاكل ماهو مختلف، هو الأساس العميق للمكان السينهائي. كها أن ثباتية حدود الشاشة والحقيقة الفيزيائية لطبيعتها المستوية تشكلان بدورهما الشرط اللازم لظهور المكان السينهائي. لكن العلاقة بين اشغال مساحة الشاشة وحدودها تظل من طبيعة اخرى مغايرة تماماً لماهي عليه في فن الرسم على سبيل المثال. يكفي أن نلاحظ ان رسامي الباروك هم وحدهم الذين ناضلوا بدأب ضد حدود المكان الفني، وهو مايفعله السينهائيون بصورة اعتيادية.

الشاشة عددة بمحيطها ومساحتها. ولا وجود لعالم السينها خارج هذه الحدود. لكن عالم السينها هذا يشغل مساحة الشاشة بطريقة توهم المرء بامكانية اختراق هذه الحدود وتجاوزها في كل لحظة. الوسيلة الجوهرية التي تسعى للنيل من محيط الشاشة هي

يبدو ان المعنى الذي تعطيه الرياضيات الحديثة لكلمة ايزومورف هو الاقرب الى المعنى الذي قصده
 المؤلف هنا: اذا عرفنا تطبيقاً تقابلياً (واحد لواحد) ببن المجموعة X المالكة لقانون التشكيل الداخلي T
 والمجموعة Y المالكة لقانون التشكيل الداخلي T
 نقول ان f هو ايزومورفيزم لـ X على Y اذا حقق العلاقة:

اللقطة الكبيرة. هنا تتحول الجزئية (التفصيل) المنتزعة من الكل، والمستعاض بها عن الكل لتصبح كناية (أو مجاز مرسل). انها ايزومورف على العالم. الا اننا مع ذلك لانستطيع ان نتجاهل انها تظل تفصيلًا (جزءاً من) لشيء واقعى، تقم حدوده خارج الشاشة لكنها على الرغم من ذلك تصطدم بحدود هذه الشاشة.

لكن مااستقطب الانتباه واكتسب اهمية متزايدة في السنوات الأخيرة هو انفجار وتناثر السطح المستوي للشاشة السينهائية. لقد اشار موكارجيفسكي، Mukarjevsky ، ومنذ الثلاثينات، إلى أن الصوت يعوض عن سطوحية platitude الشاشة ويمدها يبعد اضافي. ويمكن الحصول على اثر مماثل باختيار محور الفعل عمودياً على سطح الشاشة. القطار المندفع نحو المشاهدين طريقة معروفة وقديمة قدم السينها ذاتها، لكنها لاتزال حتى يومنا هذا تحافظ على تأثيرها كاملًا، والسبب يكمن تحديداً في اننا ندرك الشاشة عضوياً على أنها مستوى. ان رؤية دبابة تتقدم باتجاه الجمهور على خشبة المسرح لن يكون لها تأثير يذكر. لكن اذا كان والقفز، خارج الشاشة يحدث تأثيراً ما فان ذلك يعود تحديداً الى كونه مستحيلًا، الى كونه يمثل صراعاً مع الاسس ذاتها التي تقوم عليها السينها. انه يذكرنا بايهاءة رأس تمثال الكومندور Commandeur التي تفاجئنا وترعبنا عند كل مشاهدة (على الرغم من أننا منذَّرون ولا ننتظر غير ذلك طوال العرض). كيف لا والمفروض أننا أمام تمشال جامد بطبيعة مادته ذاتها. بينها لاتخيفنا ايهاءة رأس والد هاملت، ذلك أننا نعير الاشباح قدراً من الحركية لانقبل به للتماثيل.

الفعل الموجه نحو العمق يلعب ايضاً دوراً مماثلًا (انظر الصورة ١١ وهي لقطة من فيلم حين تمر الغرانق).

لكن استخدام عمق الحقل "يظل، من هذه الزاوية، الوسيلة الاكثر اهمية في السينها المعاصرة. . ان عمق الحقل اذ يجمع بين لقطة قريبة في المقدمة ولقطة عامة مأخوذة

> f (x ' Tx2) x f (x ') T f (x2) x y T y2 باعتبار ya, yı هما على الترتيب صورتا xı, xı وفق f

أي أن الايزومورفيزم يسمح لنا بالانتقال من قانون تشكيل المجموعة X الى قانون تشكيل المجموعة Y (كذلك يسمح لنا الايزومورفيزم ٢٠، أي التطبيق العكسي لـ f بالانتقال من قانون تشكيل Y الى قانون X ). وبتصبير أخر يوفر لنا الايزومورفيزم امكانية استخلاص بنية مماثلة بالنسبة لبعض الفوانين والعمليات المعرفة على كل من المجموعتين بحيث تكون دراسة تلك القوانين والعمليات في احداهما قابلة للتعميم والاسقاط على الاخرى. (المترجم)

• عندما نركز عدسة التصوير على موضوع ما فان وضوحية الصورة تمتد الى امام وخلف هذا الموضوع



الصورة ١١

لعمق فانه يبني عالماً سينهائياً مخترق السطح المستوي، والطبيعي، للشاشة ويخلق الايزومورفية اكثر حذاقة: عالم الواقع ثلاثي الابعاد، اللانهائي ومتعدد العوامل! بق ايزومورف على عالم الشاشة المنبسط والمحدود. الا ان هذا العالم السينهائي! له الا دور الوسيط، دور المترجم. فالصورة تتكون كصورة متعددة الابع مف الطريق بين الرسم والمسرح. ولدينا العديد من الامثلة الجميلة جداً لاسن الحقل في فيلم المواطن كين الله وفي أفلام تروفو.

ان استخدام عمق الحقل يتعارض، بمعنى ما، همع المونتاج. ذلك ان هذا ال الخطية واذا قرناه بالرسم والملصق نجده اكثر قرباً من الملصق، اكثر قرباً من تتركيبي (نظمي) خالص، يتكيف تماماً مع الطبيعة المستوية للعالم السينها منظري كراسات التتينها يخطئون عندما يعتبرون ان عمق الحقل يظهر ا

فة الواضحة الى الخلف تكون اطول). هذه المسافة التي يرى المتفرج ضمنها كل الاشياء بوضور سبه عمل الحقل لعدسة معينة وفتحة معينة وبعد معين \_ المترجم \_

احراح اورسون وبلز ـ المترجم ـ

أ ارواد ومنظري الموجة الجديدة الفرسية أسسها التحدي

التلقائية المباشرة، والطبيعي والواقع الخام خلافا لفيلم المونتاج التقليدي. فنحن هنا لسنا امام لغة سينهائية مبسطة بل امام لغة اكثر كهالاً، اكثر تعقيداً واحياناً اكثر تكلّفاً؛ لاغبار على براعتها وتعبيريتها لكن بساطتها تظل امراً مشكوكاً فيه. الواقع هنا ليس ذلك الواقع الملتقط آلياً (الدرجة الثالثة، أي عاكاة علامة بالغة التشابه مع الواقع لكن يُحصّل عليها انطلاقاً من مادة بعيدة كل البعد عن هذا التشابه.

صحيح ان اللقطة ذات العمق تخوض صراعاً ضد المونتاج، لكن ذلك يعني فقط انها تستمد دلالتها الرئيسية من مجمل تجربة المونتاج التي اكتسبها المخرجون والمشاهدون، والتي بدونها تفقد قدراً كبيراً من معناها. ان اللقطة المستمرة في العمق، والسرد الحالي من التأثيرات المونتاجية الحادة واللامرتقبة يشكلان نصاً محاكي الى اقصى حد استمرارية جريان الحياة الذي لايقبل التجزيء. يتوزع النص السينائي في الحقيقة في اتجاهات عدة: اللقطات الكبيرة (او القريبة) تقتطع ومقدمة المشهد،، في حين أن اللقطة العامة ذات العمق تظل مستمرة (القدرة على التحكم بوضوحيتها، اي جعلها واضحة أو فلو وفقاً لخيار فني، تزيد من حدة هذا التباين). اللقطة يمكن ان تضم في نفس الوقت النص والنص الواصف (او الاصطناعي)، الواقع والتأويل المنمذج لهذا الواقع. وهكذا نجد ان عيني الانسان في لقطة قريبة اصبحتا، في اللغة السينائية، استعارة مجازية metaphore للضمير والحكم الاخلاقي. فيلم الاضراب لايزنشتين (١٩٣٤) ينتهي مثلاً باللقطة الرمزية وضمير الانسانية، (الصورة ١٢)

ميخائيل روم، في فيلمه فاشية حادية يستخدم طريقة مماثلة. وفي لقطة من فيلم وصاحب السيادة المبدأ الاعلىMonsieur Principe Superieur للمخرج التشيكوسلوفاكي جيري كريجفيك Jiri krejvcik عن قصة لجان دروا) نجد جمعاً لهذه العلامة (عينان في لقطة قريبة) مع خلفية وُظَّفت لتعرض دالحياة كها هي، الصورة ١٣

أشرنا في بداية هذا الكتاب الى ان المكان في السينها، مثل كل الفنون، هو مكان محدود، محسور في كادر محدد، وفي نفس السوقت ايزومورف على المكان السواقمي السلامحدود. الى هذا التناقض، الذي تشترك فيه كل الفنون، ويبرز بشكل صارخ في الفنون الصورية، تضيف السينها تناقضاً خاصاً بها: الصور التي تملأ حيز المكان الفني تجهد، وبفعالية لايشهد اي من الفنون الصورية مثيلًا لها، في تفجير هذا المكان وانتزاع



الصورة ١٢



الصورة ١٣

بالواقع للمكان السينهائي. لهذا السبب فان كل المحاولات التي تسعى الى اهتحال شاشة متغيرة الابعاد انها تعبر عن جهل بجوهر السينها ذاته وتفتقد كل مقومات النجاح. واذا قدر لفن يعتمد هذه الاسس ان يرى النور يوماً فسيكون مختلفاً بالجوهر عن السينها.

نفسها من حدوده. هذا الصراع الـدائم هو احد العوامل الاساسية التي تخلق الوهم

# حول مطلة المثل السينماني

يحتل الانسان مكانة خاصة تماماً في البنية السيميائية للقطة. لقد نشأ الفن السينهائي تاريخياً في ملتقى نوعين من التقاليد: الاول تقاليد الفيلم الاخباري اللافني، والثاني تقاليد المسرح. وبالرغم من أن المشاهد كان يتعامل في كلتا الحالتين مع انسان حي الا ان كلاً من هذين التقليدين كان يتناول هذا الانسان الحي من زاوية نوعية بالغة الخصوصية ويفترض توجها ختلفاً كلياً للجمهور. المسرح يضع امامنا انساناً عادياً هو احد معاصرينا. لكن علينا ان ننسى ذلك ونرى فيه نوعاً من الذات السيميائية essence هاملت، عطيل او ريتشارد الشالث. علينا ان ننسى واقع الكواليس واللحى المستعارة والصالة، لننقل انفسنا الى واقع المسرحية الاصطلاحي. اما الفيلم والمحي المساشة المستوي. هذا أيضاً الإخباري فيعرض لنا تناوياً لبقع بيضاء وسوداء على سطح الشاشة المستوي. هذا أيضاً ينبغي ان ننساه لنتعامل مع شخصيات الشاشة تعاملنا مع أناس يضجون بالحياة. في ينبغي ان ننساه لنتعامل مع شخصيات الشاشة تعاملنا مع أناس يضجون بالحياة. في المبنئ الفنية، معتمدة على هذين التقليدين، أن خلقت بدورها نوعين من ارتباط الانسان بالصورة في الفيلم الفني.

هنالك ايضاً اختلاف آخر اكثر خصوصية لكنه مع ذلك اساسي: ان سمة العلاقة التي تربط بين الانسان والاشياء التي تحيطه، بين الشخصية والخلفية، تختلف جذرياً في

اللقطة الاخبارية عنها في المسرح. فالانسان ومجموعة الاشياء التي تحيطه لهما في الفيلم الاخباري نفس الدرجة من الواقعية، بحيث يبدو الانسان وكأنه قد وُضِع على نفس مستوى بقية الاشياء المصورة. الدلالة هنا يمكن ان تتوزع بالتساوي بين كل مكونات الصورة، او حتى قد تتكثف حول الاشياء لاحول الشخصيات. ففي فيلم الاخوين لوميير الشهير ووصول القطار الى محطة السيوتا، مثلاً رأينا ان حامل الدلالات، أو اذا صح التعبير، والشخصية الرئيسية، في الفيلم هو القطار. اما الناس فيجتازون الكادر صانعين خلفية للحدث ليس الا هذا يعود الى حقيقتين: حركية الاشياء ومصداقيتها؛ اننا نخصها بنفس القدر من الواقعية التي نخص بها البشر.

في المسرح تشكل الشخصيات والعالم الذي يجيطها (الديكورات والاكسسوارات) مستويين للاتصال يتفاوتان تماماً في درجة الاصطلاحية وفي الشحنة السيانتيكية. الشخصيات على الخشبة لها حرية في الحركة تختلف جذرياً عن تلك التي تملكها الاشياء. وليس من قبيل المصادفة ان تكون حركة الاشجار هي التي ادهشت المتفرجين اكثر من غيرها في فيلم الاخوين لوميير وطفل يتناول حساءه. هذا يعكس قوة العطالة التي يطبقها العرض المسرحي: حركية الشخصيات كانت مالوفة لاتثير أي استغراب. الانتباه انصب على حركة الاشجار كصفة مستهجنة لخلفية تتحرك كان المتفرج لاينفك يطبق عليها معايير الديكور المسرحي.

ان ابراز الشخصية البشرية في المسرح على هذا النحو يجعل منها الحامل الرئيسي للرسالة (ليس صدفة ان نرى ترف الميزانسين وارتفاع التكاليف المخصصة له يتناسب، عادة، عكسياً مع الدلالة التي يجملها الممثل واداؤه).

لقد شكلت نوعية العلاقة مع الانسان على الشاشة، والتي تعود الى الفيلم الاخباري، احد مصادر النزعة القائلة باستبدال الممثل بـ والنمذجة (التيباج typage)، وادائه بمونتاج المخرج (النزعة التي لقيت مروجيها منذ افلام ايزنشتين الاولى لكنها تأكدت على الاخص فيها بعد). ويمكن ان نرى النزعة المضادة في افلام الانتاج الضخم الاستعراضية، وفي العديد من الافلام التي اقتيست للشاشة. لكن السينها سلكت مع فلك طريقاً ثالثة: ان ظهور الانسان على الشاشة كان من الجدة، من وجهة نظر سيميائية، بحيث اقتضى خلق لغة جديدة لاتطوير نزعات قائمة.

ان اداء الممثل في الفيلم السينهائي يمثل على الصعيد السيميائي رسالة مرمَّزة على ثلاثة مستويات: ١ - مستوى المخرج ٢ - مستوى السلوك الحياتي اليومي. ٣ - مستوى اداء الممثل.

على مستوى المخرج يكون التعامل مع لقطة تمثل انساناً ممثلاً تقريباً للتعامل مع الحالات الاخرى: نفس اللقطات القريبة، نفس المونتاج، وغيرها من الوسائل الاخرى المعروفة. بيد ان هذه الاشكال النموذجية للغة السينهائية تخلق حالة خاصة امام ادراكنا لاداء الممثل. والمقولة المعروفة حول الدور الخاص الذي يلعبه الايهاء في السينها ليست سوى مظهراً جزئياً لقدرتها على تركيز انتباه المتفرج لا على كامل شخصية الممثل بل على بعض جوانبها: الوجه، اليدان، تفاصيل وجزئيات ثيابه. الغ... اما الى اي مدى يمكن ادراك المونتاج على أنه اداء الممثل فان تجارب كوليشوف الشهيرة تشهد بذلك: عام ١٩١٨ أقحم كوليشوف نفس الصورة للممثل موزوخين في عدة لقطات متتابعة لكن ذات مضامين انفعالية متباينة (طفل يلهو، تابوت، الخ) فأجمع المتفرجون على الاعجاب البالغ بغنى الاداء الايهائي للممثل دون ان يساورهم الشك في ان تعبير وجهه لم يتغير من لقطة بغنى الاداء الذي تغير هو فقط ردة فعلهم هم امام هذا التأثير المونتاجي.

ان قدرة السينها على تقسيم الصورة البشرية الى دقطع ومن ثم ترتيب هذه المقاطع في سلسلة تتنالى زمنياً تمكنها من تحويل الصورة الخارجية للانسان الى نص سردي ، وهذا مايتم في الادب لكنه يستحيل قطعياً في المسرح . واذا كان الاداء الايهائي للممثل يعطي نموذجاً سردياً مستمراً يكون ، من هذه الزاوية ، من نفس نموذج السرد المسرحي فإن القصة السينهائية ، بالمقابل ، تبنى وفقاً لنموذج السرد الادبي : العناصر المنفصلة تجتمع في سلسلة مصغرة . هنالك خصوصية اخرى تقارب ايضاً بين هذا الجانب من والانسان على الشاشة و والانسان في الرواية و قيزه عن والانسان على خشبة المسرح . فامكانية جذب الانتباه نحو تفاصيل المظهر الخارجي \_ عبر لقطة قريبة او اطالة بقاء الصورة على الشاشة تكرار هذه التفاصيل ، هي امكانية لاتتوفر لافي المسرح ولافي الرسم ، وتمنح الصور تكرار هذه التفاصيل ، هي امكانية لاتتوفر لافي المسرح ولافي الرسم ، وتمنح الصور السينهائية لاجزاء الجسم الانساني دلالة مجازية . سبق وتحدثنا عن العينين في فيلم الاضراب لايزنشتين وتحولها الى ضمير الانسانية . ميخائيل روم اوكلها الوظيفة ذاتها في فيلم فاشية حادية اذ عمد الى تكبير الصور الشخصية لضحايا معسكرات الاعتقال النازية فيلم فاشية حادية اذ عمد الى تكبير الصور الشخصية لضحايا معسكرات الاعتقال النازية واحدة اثر اخرى ، واظهار المينين على الشاشة ، عينين اثر عينين اثر عينين اثر عينين .

بامكان المشل على خشبة المسرح استغلال جوانب معينة من ماكياجه (مثلاً، عطيل يتأمل يديه السوداوين)؛ وفي لوحة شخصية (بورتريه) لرامبرانت او لسيروف

تتحول العينان واليدان الى تفاصيل دالة. لكن لا الفنان ولا الرسام، يستطيع عزل جزء من الجسم وتحويله الى مجاز او استعارة. عندما نقوم باعداد سينهائي لنص كتب اصلاً للمسرح ننسى احياناً انه، دلالياً، لاتكافؤ بين استغلال التفاصيل الخارجية على الخشبة وعلى الشاشة (في اللقطة القريبة). هذا ماحدث مثلاً في الاعداد الذي قام به سيرغي بوندارتشوك لعطيل: هنالك تفصيل مؤثر ـ كفّا عطيل تملان الشاشة في مشهد القتل يبدؤ وكأنه ناتج عن رجوع المسرحية الدائم الى موضوع اليدين. لكن هذا التفصيل عندما اصبح تفصيلاً من السرد السينهائي تحول، على مايبدو دون قصد المخرج، الى استعارة شوهت شخصية عطيل تشويهاً واضحاً: بدا ذلك العبد الموري أمام المشاهدين عندئذ وكأنه قاتل مجرم، ولم تعد معاناة عطيل هي السمة الغالبة لشخصيته وانها تعطشه الى سفك الدماء ليس الا

ليس مصادفة ان مرى ايزنشتين عندما احتاج والعينين المجنونتين الممثل مغيروف Mguebrov (العينان تحديداً لا الممثل) - يبذل جهوداً جبارة، والحرب على اشدها، في البحث عن هذا الممثل الذي كان قد اجلي عن الجبهة بسبب مرضه. يعيده ويحيطه بالعناية الفائقة قبل ان يضعه امام الكاميراده، تبرز امامنا هنا اشكالية تثير الاستغراب. سعي الى تقريب صور الانسان على الشاشة الى اقصى حد من صورته في الواقع وتعمد في ابعادها عن المسرحة والتكلف. لكن هذه الصورة هي في نفس الوقت صورة سيميائية - بدرجة اكبر مما هي عليه على الخشبة وفي الفنون الصورية - اي عملة بدلالات جانبية، تظهر أمامنا كعلامة أو سلسلة من العلامات المحملة بنظام مركب من المعانى الاضافية.

غير أن هذا الميل نحو تقريب والانسان على الشاشة، من والانسان في الواقع، الى أبعد الحدود (ومن هذا المعنى، التعارض العام بين والانسان في الفن، وبين المقول، الستيريوتيب) لايقلل بل على العكس يزيد من سيميوية sémioticité هذا النوع من النصوص مع انه يدخل نوعاً آخر تماماً من الترميز encodage

ان العلاقة بالسلوك الحياتي تختلف جذرياً في المسرح عنها في السينها. فالخشبة، مهما بلغت واقعيتها، تظل تفترض نوعاً من السلوكية «المسر-حية»: الممثل يفكر بصوت

تعتبر اتجاهات الرسم في القرن العشرين، من وجهة النظر هذه، اكثر قرباً من السينها.

<sup>\*</sup> انظر ذكريات ف. غوريونوف عن ايزنشتين في وفن السينياه V. Goncunov, Iskinostov ، ١٩٦٨ ، ١٩٦٨ ، العدد اص ١٤٤

عال (وهذا يغير جذرياً كل طريقته في الكلام)؛ يتكلم اكثر بكثير من الانسان في الواقع ويعنى بضبط شدة صوته وجلاء لفظه (وهذا ينعكس مباشرة على اياثيته) بحيث يُسمَع بوضوح من كل انحاء الصالة؛ اما حركاته فتمليها حقيقة انه لايشاهد الا من جانب واحد. لهذا السبب، ودون التطرق الى التقاليد العريقة للحركية والخطابية المسرحيتين، نقول، حتى عن مسرح تشيخوف وستانيسلافسكي، ان سلوكية الممثلين انها تدل عن حركات ونبرات من الواقع اليومي، لكنها ابداً لاتنسخها.

السينيها توفر تقنياً امكانية نقل حركات وسلوك الحياة الواقعية، وسنتناول لاحقاً كيفية تأثير ذلك على اداء المثل. مايهمنا هنا هو جانب آخر من المسألة: ان السلوكية المسرحية اذ تبتعد عن الواقع الملموس انها تبتعد كثيراً عن سيميائية الحركية والايهائية القوميتين. يروي الناقد المجري ف. باب Ferenc Papp في مقالة حول والسيمياء ودبلجة الافلام؛ امثلة هامة عن انباط معيشية ومظاهر او حركات قومية او اقليمية خاصة ومتميزة: «نرى في فبلم الجدار» لقطة قريبة، تعود مرتين وتدوم برهة زمنية غير قصيرة، لذراع كونشا زوجة بابلو. على هذا الذراع العاري يلاحظ المتفرج بوضوح الاثر الذي يتركه عادة اللقاح المضاد لمرض الجدري. بالنسبة لنا، اي بالنسبة لعدد من الاشخاص لايتجاوز بضع مئات من الملايين على اكبر تقدير، من الواضح تماماً ان هذا الأثر لايشكل علامة مميزة بل مجرد اثر للقاح. ثمة آخرون، بضع مئات من الملايين ايضاً، قد لايلاحظون ابدأ هذا الأثر ويرون فيه خدشاً بسيطاً ليس الا، وذلك لجهلهم التام بحقيقة هذه العلامة. لكن قد يوجد بضع مئاتٍ من الملايين كذلك يرون فيه مثلًا رمزاً لقبيلة او طائفة معينة ويأخذون بالتساؤل عن الطائفة المفترضة التي يشير اليها هذا الأثر وعن الدلالة التي يكتسبهـا في سياق الحـدث. طبعاً قد يجدث العكس: قد يعتبر المتفرجون بمثابة ولا علامة) non signe أو بمثابة شامة عادية او ذبابة تفته tafftas علامات ذات قيمة اجتماعية حقيقية، قادرة فعلًا على اداء وظيفة درامية تكون في متناول المتفرج، على الاقل ذلك الذي يملك درجة من الاطلاع: تلك حال رموز الطوائف في الأفلام الهندية، ٥٠٠٠.

ويورد باب أمثلة على قدر كبـير من الاهمية تبين جميعاً ان الجهل بطرائق القول

<sup>\*</sup> الجدار، فيلم من اخراج سيرج روليه ١٩٦٧ عن مسرحية لسارتر. \_ المترجم \_.

<sup>\*</sup> فبرينك باب Ferenc Papp ، السيمياء ودبلجة الافلام، الراديو والتلفزيون (نبذة). طبعة خاصة رفعت الى المؤتمر الدولي السابع للعلوم السوسيولوجية في فارنا، بودابست ١٩٧٠ ص ١٦٦.

المتداولة والخاصة بكل بلد قد يكون سببا في جعل الفيلم، حتى ولو كان مدبلجاً، غير قابل للفهم بالنسبة لمتفرج اجنبي. يكفي ان نذكر المثال التالي: ولقد غصّت قاعات السينما (على الاقل في دوبريسين) بالمتفرجين لدى عرض فيلم آنًا كارينين الذي طال انتظاره واثار اهتهاماً واسعاً. في هذا الجوجاء الحدث موضوع مثالنا: عندما يعود كارينين الى البيت ويبادر خادمه بالسؤال عن زوجته يجيب هذا الاخير دون تردد: وانها برفقة سيرح الكسييفيتش، وعندها ينفجر الجمهور بالضحك، لكن هذا الضحك لايلبث ان يتحول الى تمتمة مشوبة بالتوتر، ذلك ان اللقطات التالية تظهر ان آنا اركادييفنا كانت في الحقيقة برفقة طفلها (تلقنه درساً في العزف على البيانو)؛ وسيرج الكسيفيتش هو ذلك الطفل وليس فرونسكي كها ظن الجمهور للوهلة الاولى لدى سهاعه الاسم مقروناً باسم الاب1 . . ويامكاننا أن نشير هنا إلى أن الجمهور، في هذه المرحلة من الفيلم ، بأت على معرفة بأصول (اتيكيت) المخاطبة الروسية التي تفتضي تسمية الانسان باسمه مقروناً باسم ابيه تعبيراً عن الاحترام؛ لكننا بالمقابل نقدر مدى الصعوبة في ان يتذكر هذا الجمهور طوال الوقت من هي آنًا اركادييفنا ومن هو سيرج الكسييفيتش. الخ وسط هذه اللائحة اللامتناهية من الاسباء التي تعج بها رواية تولستوي. . . وهذا مادعاه الى التفكير اولاً بفرونسكي . ولعله كان على المترجم، كي ينقل فكرة تولستوي بصورة ادق، ان يتحايل على الجملة ليصوغها مثلاً على النحو التالي: وانها برفقة سموه السيد الشاب،٥٠٠.

<sup>♦</sup> انظرف. باب. المصدر السابق ص ١٧٥

من الرواجب الاشارة الى ان الترجة المقترحة هنا ليست مرادفة للاصلية ويستحيل استعالها في النص الروسي: في المجر، التي تتميز بنسبة عالية من الارستقراطيين حاملي الالقاب، نجد أن صيغة من نوع وصاحب السموه لم تعد تعبر عن لقب محد (لقب أمير) بل باتت تستخدم كصيغة لبقة ودبلوماسية للتعامل مع كل ارستقراطي أياً كان، وكل شخصية ذات منزلة عالية، وذلك على عكس مايجري في روسيا حيث تستعمل هذه الصيغة لمخاطبة الامراء فقط. وسيرج مثله مثل ابيه كارينين ذاته، لم يكن يملك هذه المرتبة. المهم عند تولستوي هو ان يكون كارينين بيروقراطياً لا ارستقراطياً. انه من بيترسبورغ، غريب عن عالم عائلة اويلونسكي او عائلة شتشيرياتسكي. وصيغة الاحترام التي تنطبق عليه لايحددها لقب نبالة بل تحددها مرتبته فقط. اما ولده فلا يمكن ان نناديه الا بصيغة الغائب وصاحب النبالة، او بالاصح باستخدام الاسم واسم الاب معاً. الا ان ترجة كل هذه التفاوتات الدقيقة للصيغ امام متغرج من جنسية أخرى ولسان آخر وثقافة أخرى تظل أمراً مستحيلاً دون الاستعاتة بشروحات مطولة.

<sup>(</sup>نشير اخيراً الى ان صيغة الترجمة المقترحة، اي وصاحب السموء لاتتوافق ايضاً مع الايتيكيت الفرنسية ـ. المترجمة الفرنسية) .

ان قدرة النص السينهائي على تمثل سيميائية العلاقات الحياتية اليومية او التقاليد الاجتهاعية والقومية تطبعه، اكثر بكثير من اي ميزانسين مسرحي، بطابع مجمل الرموز السلافنية للعصر. فالسينها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة التي تجري خارج نطاق الفن السينهائي. في الاوبرا ترى راداميس؛ والمسرح يقدم لنا هاملت او اوريست، لكن ما ان يتم اعداد هذه الموضوعات ونقلها الى السينها حتى نرى، لاعالة، ليس فقط الملك الفرعوني او الامير الدانمركي بل أيضاً انساناً اميركياً، فناناً من هوليوود، انجليزياً او حتى بصورة اكثر التصاقاً، جيرارفيليب او سموكتونوفسكي.

واذا كان هذا الامر يجعلنا نشعر بالمفارقات الزمنية anachronismes بشكل اكثر حدة ووضوحاً في الفيلم السينهائي فانه، في الوقت ذاته، يجعل تجنبها، عملياً، في عداد المستحيل طالما ان السينها تعرض لنا الطريقة التي يتبعها ابطالها في سلوكهم الحياتي اليومي - الامر الذي يتركه المسرح جانباً - بيد أننا عملياً لانعرف شيئاً عن السلوك اليومي لرجالات الماضي. وهكذا فان التناقض بن ملابس عصر قديم وطريقة المثى المعاصرة هو ظاهرة مالوفة في سينها اليوم (في المسرح يكون هذا التناقض مقنَّعاً بختبيء خلف الخاصية الاصطلاحية للحركات المسرحية). لنذكر في هذا الخصوص ملاحظة تولستوي الذي كان يقول ان وعرق، larace المرأة يتكشف في مشيتها وانحناء ظهرها بوضوح اكثر بكثير من اي شيء آخر. لكن ممثلة اليوم تظل في نهاية المطاف امرأة من هذا العصر حتى ولو تسربلت بثياب آنًا كارينين او ناتاشا روستوفا. بالنسبة للسينها هذا الامر لم يعد اليوم عيباً ، انه قاعدة جمالية. ويبرز ذلك بشدة متميزة حين يقتضي الامر اظهار بطلة فاتنة على الشاشة: كليوباترا مثلًا. ان معاير الجمال متقلبة جداً، ولابد للسينائي من ان يختار جمال البطلة بها يتلاءم مع ذوق المتفرج المعاصر لا مع اذواق معاصريها التي لانعرف عنها الكثير والتي تظل، على المستوى الانفعالي، بعيدة كثيراً عن اذواقنا. لهذا السبب يؤثر المخرجون ترك تسريحة الشعر ولون الاهداب والحواجب والشفاه على النحو الذي يألفه المشاهدون. وعلى الاغلب تكون الملابس في السينها رمزاً لعصر معين اكثر من كونها نسخاً لثياب الحقبة التاريخية المعنية.

الطبقة الثالثة للدلالات السيميائية يخلقها اداء الممثل بحد ذاته. وكها ذكرنا سابقاً هنالك اختلاف جوهري بين الطبيعة ذاتها لاداء الممثل في السينها وسلوكيته على خشبة المسرح على الرغم من بعض جوانب التشابه الظاهري بينهها.

احدى الخصائص الجوهرية التي يتميز بها سلوك الانسان على الشاشة هي جانبه الحي الذي يوهم المتفرج بأنه يرقب الواقع مباشرة. الا اننا نخطىء اذا اعتقدنا، كها

حدث في بعض الاحيان، بامكانية بلوغ هذا الهدف عبر استبدال المثل بدورجل الشارع. في مثلها ان والانسان العادي، الذي يتناول قلمه يعبر عادة بطريقة سطحية مقلِّلة، وإن الفنان الحقيقي هو وحده القادر على بعث الاحساس بالخطاب الحي اللامتكلف لدى القارىء، كذلك والانسان العادي، يتصرف امام الكاميرا بطريقة مسرحية يقيدها الجمود. وفي الحالات التي تم فيها استبدال المثل بآخر غير محترف استجابة لهذا التصور الجهالي او ذاك (فرضت ذلك مثلاً الرغبة في شحذ الشعور بالمصداقية لدى المتفرج المدرك لحقيقة هذا الشعور الذي يلعب، كها قلنا، دوراً بالغ الاهمية في جماليات السينها) كانت المشكلة في استبدال والتكلف، في عمل الممثل بدواتكلف، في عمل المخرج عا ارهق البنية السيميائية للمستوى الاول بثقل اضافي.

الواقع ان الاحساس بـ والحقيقة انها يتولد عبر تناقض فينوي في اداء الممثل السينهائي. اذ ان هذا الممثل يتطلع من جهة الى بلوغ يسر وبساطة حركات الحياة اليومية بينها يكشف تاريخ التمثيل السينهائي من جهة ثانية تبعية وخضوعاً ـ اكثر حدة في السينها منها في المسرح ـ لانواع الكليشيهات والاقنعة والاستخدامات الاصطلاحية والانظمة المركبة للحركات المنمطة. وليس من قبيل الصدفة ان يتوجه الممثل السينهائي، صارفا نظره عن تقاليد المسرح الحديث، نحو الثقافة العريقة للسلوكية التقليدية الاصطلاحية على الخشبة: فن الكلون (المهرج clown)، تقاليد الكوميدياديللارت، مسرح العرائس.

لم تكتف السينيا باستخدام النهاذج المختلفة من السلوكية الاصطلاحية للمثل فحسب بل جهدت ايضاً في خلق نهاذج جديدة منها. ومن هذا المنظور فالا الابتذال ponctif في السينها ليس دوماً على هذه الدرجة من السلبية التسبيد عليها في مسرح اليوم. الابتذال هو جزء لايتجزاً من جمالية السينها لاينبغي ان يُربط بالابتذال في المسرح المعاصر وحسب بل ايضاً بالقناع في المسرح الشعبي للعصور الوسطى والعصور القديمة.

وحتى لو تركنا جانباً نظام الحركات الاصطلاحية والوضعيات (البوزات poses) التي عرفتها السينها الصامتة، وقصرنا اهتهامنا على الاداء الحالي للممثل، ذلك الاداء الذي ينحو باتجاه السلوك الطبيعي، لليمكننا ان نتجاهل ان النسيج الشخصي لاداء الممثل انها يتألف من تشابك عدد من أنظمة التنظيم البنيوي الدلالي (السيهانتيكي) اللامتجانسة.

قبل كل شيء، ان الشخصية المؤسطرة mythifié للممثل في الفيلم السينهائي لاتقل واقعية عن الشخصية التي يؤديها. ففي المسرح عندما نرى شخصية هاملت ينبغي ان

نسى الممثل الذي يؤديها (في الاوبرا، المبدأ يختلف تماما، ذلك اننا، على نقيض المسرح، مستمع الى مغن في دور معين). اما في السينها فنرى هاملت وسموكتونوفسكي في آن معاً. ولهذ السبب بالذات فان ممثل السينها يقوم اما باختيار نفس الماكياج على الدوام او برفض الماكياج تماماً. على الخشبة يسعى الممثل الى تقمص الشخصية التي يؤديها بشكل كامل بينها يمتلك طبيعة مزدوجة في الفيلم: هو في نفس الوقت مؤد لهذا الدور ونوع من المشولوجيا السينهائية. ان الدلالة التي تمتلكها شخصية سينهائية ماتتكون من العلاقة (تطابق، نزاع، صراع، ابتعاد) بين هذين التنظيمين الدلاليين (السيهانتيكيين) المختلفين.

ان مفاهياً مثل وشارلي شابلن، وجان غابان، ومارشيللو ماستروياني، والمنطوني كوين، والكسي باتسالسوف، وايغسور ايلينسكي، وماريتسكيا، وسموكتونوفسكي، والكسي بالنسبة للمشاهدين، حقائق تؤثر على ادراكهم للدور تأثيراً اكبر بكثير عاهو عليه في المسترج. هذا هو السبب الذي يدفع مشاهدي السينها غالباً الى تعتنيفت الافتلام تبعاً لاسم الممثل الرئيسي؛ يربطون كل عمثل بسلسلة من الافلام يعتبرونها بمشابة نصح، بمثابة كل فني وذلك على الرغم، احياناً، من تنوع خرجيها وتفاوت مستوياتها الفنية. هكذا رأينا افلاماً على درجة كبيرة من الاختلاف مثل والوهم الكبيرة ورصيف الضباح، ومطلع النهارة من تشكل كلاً متكاملاً بالنسبة للمشاهدين (وأيضاً بالنسبة لمؤرخي المينها الفرنسية) والسبب يعود في الدرجة الاولى الى الدور الذي يلعبه جان غابان فيها، الى ميثولوجيا البطل القاسي والرقيق، الشجاع وسيء الحظاء التي نجح في خلفها والتي لم تكن شخصية فيلم بعينه بقدر ماكانت احدى وقائع الحياة الثانية لفرنسنا عشية الحرب العالمية الثانية. هذا مالانجده في السرح حيث لايحدث هذا الدمج مهم بلغ بلغت شخصية الممثل من قوة.

بطبيعة الحال، الانتاج الجهاهيري الضخم للسينها التجارية هو وحده الذي يبنى حول اسطورة والنجم، نجم اليوم. والمذهب الشعري لهذا الادراك الجهاهيري يذكّر في بعض جوانبه بقذهب الفولكلور: انه ينادي بتكرار ماهو معروف سابقاً ويدرك كل تجديد يخالف التوقع كأمر شنظم مثير للتتخط. لكن السينها الفنية في يومنا هذا تستخدم حقيقة ان بعض عثلي النسينها قد غدوا ميثولوجيات تسكن اعهاق المتفرجين، دون الوقوع اسيرة

<sup>\* «</sup>الوهم الكبير»، ١٩٣٧، في دور الماريشال، اخراج جان رونوار. «رصيف الضباب» ١٩٣٨ في دور ١٩٣٩ د دورانسوا اخراح مارسيل كارنيه.

هذه الميثولوجيات، بداية ، ان الهالة السيميائية لبعض الممثلين هي عامل موضوعي غاماً: المخرج ، عندما يختار ممثليه ، يأخذ بالحسبان هذا العامل مثله مثل المظهر الخارجي وطريقة الاداء . بعدثذ ، بامكان مختلف الميثولوجيات ان تتناحر ضمن الفيلم الواحد داخلة في تآلفات وتشكيلات غير متوقعة . رأينا مثلاً رينيه كليان يعطي للممثل جان غابان في فيلم وخلف السياج ا (١٩٤٩) دور فرنسي يقتل عشيقته . يفلت من قبضة الشرطة ويختبىء في قعر سفينة تبحر نحو ميناء جينيز . وفي حي الميناء الذي دمرته الحرب يعيش لحظات سعادة عابرة لامتوقعة قبل ان يلقى الموت . من الواضح تماماً ان كليان سعى عبر هذا الفيلم الى اعادة احياء وميثولوجيا غابان، التي كانت لها دلالتها في تيار والواقعية الشعرية الفرنسية في الثلاثينات . لكن الجمهور في ذلك الوقت كان قد تعرف الى السواقعية الايطالية التي كانت في فورة تطورها . لذلك جاء نوع الفيلم (الفيلم المهاليا واستخدام عمثلين ايطاليان) ، كل ذلك جاء ليدخل الى الفيلم نوعاً جديداً تماماً من الطاليا واستخدام عمثلين ايطالين) ، كل ذلك جاء ليدخل الى الفيلم نوعاً جديداً تماماً من والميثولوجيا السينهائية ».

لاشك في ان اضافة ذلك الاحتكاك بين نظامين من انظمة الرموز الفنية ، نظامين متقاربين من زاوية معينة لكنها ايضاً منباينان تماماً ، الى عنصر الصراع الذي يحمله الموضوع ، الى جانب ابراز بطولة ويأس اله والواقعية الشعرية وسط ذلك الجو من الحقيقية المباشرة الذي كانت الواقعية الجديدة قد خلقته ، مده العوامل مجتمعة هي التي حققت لهذا الفيلم اصالته الفنية (لايفوتنا طبعاً ان نذكر تلك التعارضات ذات المعنى : ثمة من جهة وأخرى رجل وامرأة ، فرنسي وايطالية ، رجل من الثلاثينات وأناس من فترة مابعد الحرب ، الام والفتاة موجئل احساس الفتاة بانوثتها الوليدة وشعورها العفوي بالغيرة تجاه والدتها مكانة خاصة هنا من الحاجة الملحة للسعادة وهشاشة تلك السعادة في زمن الحرب وسط الانقاض وعلائم البؤس ، اضف الى ذلك ان كل هؤلاء الناس على

<sup>•</sup> في فيلم وكل شيء للبيع، الى جانب العلاقة بين الفيلم والحقيقة في البنية المركبة لـ والفيلم الواصف، او الفيلم الاصطناعي metatam (أي فيلم عن الفيلم)، ثمة جانب آخر: العلاقة بين الممثل الحقيقي وميثولوجيته ذاتها. وإذا كان الغوص في إعماق النص (وتصوير عملية تصوير، وتصوير عملية تصوير، أو وتصوير عرض فيلم، و (عرض تصوير فيلم،) يكشف استحالة بلوغ الحقيقة في نظام النصوص الثابتة، واستحالة التعبير تعبيراً تاماً عن الحياة في الفن، وهي استحالة مأساوية في الحقيقة، فإن الغوص في ميثولوجيا الممثل، بالقابل، إنها يظهر حقيقت: الفنان مثل حياته وكأنها عمل ضخم، وهذا التمثيل كشف المضمون الحقيقي لشخصيته.

اختلافهم يلتقون في تعارضهم مع عدوهم المشترك: الدولة والبوليس الدولي الذي يجسد تحالف المتسلطين في هذا العالم).

أخيراً بمقدور الممثل ذاته، ان يختار دوراً يفلت من اسار ميثولوجيته او يبرزها بعسورة جديدة تماماً وغير متوقعة. هذا ماقام به رولان بيكوف من «اكلة لحوم البشر» عرفناه عبر افلام مثل الصمت، عندما خلق فجأة نموذجه الخاص من «اكلة لحوم البشر» في فيلم آيبوليت ٦٦. ولولا ادوار بيكوف في افلامه الاخرى لما كان لفكرة تقديم آكل لحوم البشر هذا في ثوب برجوازي صغير ملتزم يواجه الضعفاء بجبن ونذاله، يعي تماماً تدني شخصيته ولايتوانى عن ابادة اولئك الذين يفوقونه ويتطلع اليهم حسداً (رجال الخلق والابداع) ان تبلغ فنياً هذه الدرجة من الروعة وتمتلك في نفس الوقت هذه الدرجة من اللاتوقع.

هنالك نموذج آخر من الاصطلاحية في اداء الممثل يرتبط بنوع الفيلم. والنوع، باعتباره نموذجاً تنظيمياً للعالم الفني، مع درجة الاصطلاحية الخاصة به وطريقته في ترتيب الدلالات، يجد تعبيره بدرجة اكثر قوة في سينها اليوم منها في المسرح. ان امكانية الاختيار بين ارضاء التوقعات المرتبطة بالنوع وبين معاكستها ومخالفتها تسمح بخلق كم هائل من المعان الفنية. فالتغيير المفاجىء لمستوى الاصطلاحية في لحظة معينة من الفيلم يقود الى زيادة الشحنة السيميائية لاداء المثل بمجمله. نذكر هنا مثلًا اللقاء بين رجل قتل في بداية الحرب وولده الذي كبر في فترة مابعد الحرب، هذا اللقاء الذي اقحمه خوتسيف Khotsiev في واحد من افلامه الموجهة للشبيبة. نذكر ايضاً ذلك المشهد الشهير في فيلم البحث عن الذهب لشابلن، مشهد وباليه ارغفة الخبز الصغيرة، . في فيلم من نوع شديد والشابلينية، يقحم شابلن جملة اعتراضية، مشهداً ينتمي لنوع آخر من الاصطلاحية: يتناول شارلو رغيفين صغيرين من الخبز، يغرز في كل منها شوكة طعام وبواسطتهها يأخذ في تصوير حركات راقصة باليه. وهكذا يرى المشاهدون مخلوقاً طريفاً صنعت ساقاه من شوكتين وقطعتي خبز يرقص ويؤدي كل نقلات الرقص الكلاسيكى بينها يطالعهم في الاعلى وجه شارلو. وبالرغم من انه لاتناسب يذكر بين اجزاء الجسم هنا (الرأس هو رأس انسان حي)، بل ان هذه الاجزاء تعارض بعضها بعضاً (درجة واقعية احدها لاتقل عن درجة اصطلاحية الآخر) لايرى المشاهد سوى كاثناً وحيداً: راقصة باليه، مع ذلك التناقض، المميز للرقص الكلاسيكي، بين رشاقة والساقين، الفائقة وجمود او غياب تعبير الوجه .

ان اقحام مقطع ذي درجة اعلى من الاصطلاحية يعزز احساس المصداقية الناتج

من بقية الفيلم، ولولا ذلك لتم ادراك الفيلم كسلسلة من الانباط المقولبة (ستيريوتيب) المزلية والعاطفية.

ان النظروف النوعية التي تحكم عملية خلق الفيلم (التصوير لايتبع التسلسل الزمني للسيناريو، اي ان الممثل لايمثل على التتالي مايراه المتفرج متتابعاً؛ تصوير لقطات الممثل البديل او اللقطات المزدوجة ثم ترتيبها من قبل المخرج؛ غياب ردود افعال الممثل امام صالة خالية من المشاهدين)، كل هذا يجعل من اداء ممثل السينما فناً متميزاً بالغ الخصوصية. احدى خصوصيات هذا الفن هو تتابع عدد كبير من انظمة الرموز (الشيفرات) داخل الدور الواحد. في حين نجد الشخصية المسرحية وحيدة السيمة (أي

في النتيجة يمكن القول ان صورة الانسان على الشاشة تبدو كرسالة بالغة التعقيد تتحدد سعتها الدلالية (السيانتيكية) بتنوع انظمة الرموز المستخدمة وتعدد مستوياتها وتعقد تنظيمها الدلالي (السيانتيكي).

ذات شيفرة وحيدة monosémique ) بدرجة اكبر بكثير.

لكن دور الفن لايقتصر على نقل معلومة ما، بل يمد المشاهد ايضاً بالوسائل التي تمكنه من ادراك تلك المعلومة: انه يخلق جمهوره الخاص. ولاشك في ان الانسان الذي يمتاز على الشاشة ببنية مركبة يجعل الانسان القابع في الصتالة انساناً اكثر تركيباً هو الآخر على الصعيدين العقلاني والانفعالي (البنية البدائية الستاذجة تخلق بالمقابل متفرجاً بدائياً وساذجاً). هنا تكمن قوة الفن السينائي وهنا ايضاً تكمن مستؤوليته.

### السينما فن تركيبي

تناولنا في الفصول السابقة البنية المركبة للمعاني التي تحملها ماأسميناه والقصة المصنوعة من صور متحركة». بيد ان الفيلم المعاصر يستخدم ايضاً لغة أخرى: انه يجمع بين دفتيه رسائل كلمية وأخرى موسيقية، كما يحمل فيضاً من الارتباطات اللانصية التي تربطه بمجموعة بالغة التنوع من بنى المعاني. مجموع هذه الطبقات السيميائية يشكل مونتاجاً مركباً ؛ زد على ذلك ان مجموعة العلاقات المتبادلة التي تنشأ بينها تخلق هي بدورها مؤثرات حاملة للمعاني. للسينها اذن قدرة هائلة على استيعاب النهاذج الاكثر تنوعاً من السيميوية (أو التدلالية sémiosis) وتنظيمها في نظام وحيد. هذه القدرة هي مانقصده عندما نتحدث عن الخاصية التركيبية او البوليفونية للسينها(م).

في فيلم وأمطار تموز، لخوتسييف نجد من جهة مونتاجاً مركباً غنياً بالمعاني، مونتاجاً للموسيقي واللقطات، ومن جهة ثانية مونتاجاً آخر يدخل نوعاً من التقابلات بين لوحات

كان ي . ي يوف ١١.١٥٢٥ هو اول من طرح هذه القضية في مؤلفاته حول والدراسة التركيبية للفن والسينها الناطقة» (لينتغراد ١٩٣٧) و والموسيقى في السينها السوفييتية مبادى، في الدراماتورجيا الموسيقية» (لينتغراد ١٩٣٨). ومن بين المؤلفين المعاصرين نذكر البولونية ز. ليسا ٢١١٥٥ التي عادت وتناولت هذا الموضوع في مؤلفها وجمالية موسيقى السينها» (موسكو ١٩٧٠).

شخصية (بورتريهات) من عصر النهضة ووجوه معاصرة، والامثلة عديدة في هذا المجال.

انتركيبية الانظمة السيميائية، والترميزات المتعددة للنص والتعددية السيمية الفنية (تعدد الدلالات الفنية عملي عطي للفيلم المعاصر تركيبة تشبه تركيبة المادة الحية التي تعتبر هي الأخرى تكثيفاً لعدد هائل من المعلومات معقدة التنظيم.

قديماً كانت السينها صامتة، واستحقت تسميتها بدوالصامت العظيم». ثم وبفضل جهود المثات من الفنانين راحت تتكلم، لابل اخذت تتكلم عن الجوانب الاكثر جوهرية لعالمنا المعاصر. لكن ان تهب فناً ما القدرة على الكلام ليس بالأمر الكافي، ينبغي أيضاً ان يتعلم جمهور هذا الفن كيف يصغي ويفهم. مما لاشك فيه ان جهل قطاعات واسعة من جمهور المتفرجين بأبسط مسائل الفن السينهائي يشكل اليوم عقبة كبيرة أمام تطور السينها كفن.

ثمة سؤال يتبادر الى الذهن هنا: كيف يمكن جعل السينها، وقد بلغت هذه المدرجة من التعقيد السيميائي، في متناول جمهور شديد التفاوت في درجة استعداده؟ سيّها وان السينها بطبيعتها هي فن جماهيري؟. للاجابة على هذا السؤال ينبغي ان نذكر اولاً بان استخدام نظام ما شيء ومعرفة القواعد والقوانين التي تحكم عمل هذا النظام شيء آخر مختلف تماماً: اغلب الذين يستخدمون جهاز الهاتف يجهلون كلياً اسس ومبادىء عمله. كذلك يتعلم كل منا كيف يستخدم لسانه الاصلي منذ نعومة اظفاره ومع ذلك لاتزال آليات هذا اللسان حتى يومنا هذا تطرح صعوبات عدة. الفيلم من جهته هو عبارة عن بنية ذات مستويات متعددة ينتظم كل منها وفق درجة مختلفة من التعقيد. وبالتالي فان المشاهدين، اذ تتفاوت درجة استعدادهم، ويلتقطون، مستويات دلالية (سيانتيكية) غتلفة.

pas de gue أحد الامثلة الهامة على البنية البوليفونية نجده في فيلم لاَمَعْبَر في النار pas de gue أحد الامثلة المالوفاً . ان الوابط الذي يربط التنظيم السينهائي والتنظيم الموسيقي يبدو لنا مألوفاً وعادياً في كل فيلم ؛ لكن هذا الفيلم يقدم طباقاً (contrepoint عائلًا بين السينها والرسم.

أي تآلف عدة خطوط ميلودية في العمل الواحد، هذا في مجال الموسيقى. اما في السينها فتأخذ هذه الكلمة معنى عدم التوافق بين الصوت والصورة (مرادفتها esynctronisma). واحد الامثلة عليها مانسميه بالصوت الخلفي voix-off هذا اذا لم يستخدم كترجمة آنية لجمل تلفظ في اللقطة المرافقة. (انظر كتاب ومفاتيح للسينها: تأليف بارتيليمي امانغوال ـ باريس ١٩٧١) ـ المترجم \_.

يتنامى موضوع الفيلم على خلفية من الرسوم التي تترابط فيها بينها من جهة وتتبادل مع هذا الموضوع علاقات مركبة من جهة ثانية. انها مجموعة أعمال لامتجانسة: رسوم ساذجة وطفولية للبطلة، وهي تحتل مركز الصدارة؛ ملصقات عن الحرب الاهلية، ايقونات. الفيلم ينقل لنا الواقع مرتين: كما تراه عين الكاميرا وكما يتراءى للنظرة الساذجة لتلك البطلة والغريبة. ويمكن للمتفرج، وفقاً لدرجة استعداده لفهم النص، اما ان يدخل في العبة الاستجواب المتقاطعة، بين اللقطات والرسوم، او على العكس تجاهل الرسوم معتبراً اياها كلقطات ـ روابطه، plans-copules ثانوية دون دلالة تذكر. في الحالة الاولى يكون ادراكه للنص اكثر غني ، وفي الثانية اكثر فقراً ؛ لكنه يظل في الحالتين داخل حدود والحقل السيانتيكي، الدلالي للفيلم. هذا النوع من الأسلبة نجده أيضاً في فيلم امطار تموز عبر ذلك التصادم المتناوب بين الوجوه في اللوحات الجدارية الفلورنسية ووجوه المارة في شوارع موسكو. ولابد هنا من الاشارة العابرة الى ان الطباقية في كلا الفيلمين لاتصلنا مباشرة وعلى الفوريل تأتي مسترة، كونها معلَّلة، يعللها الموضوع: في الفيلم الأول كانت رسوم البطلة مُقحَمة في الموضوع، اما في الثاني فالامر يتعلق بصور تزين الجدار. ادخال الموسيقي بدوره جاء معللًا بنفس الطريقة: انها تصدر عن جهاز راديو صغير صُور داخل اللقطة. ومثلها هي الحال اذا سمعنا صوت كهان اثناء مكالمة هاتفية وجدانية (حصراً في حالة مشاجة) فان السبب يعود الى تداخل على شبكة الخطوط الهاتفية: ظهور هذا الصوت يلقى تعليلًا وطبيعياً». هذه الطريقة في وصل او ربط سلسلة طباقية تترك المشاهد حراً في ادراك هذا الطباق، فهو قد يرى فيه، وعلى حد سواء، إما خطأ ثانياً من النظمية الدلالية (السينهاتيكية) مرتبطاً بخط الموضوع السينهائي، او مجرد مقطع قليل الاهمية من خط موضوع منفرد. واذا كان هذا المشاهد عاجزاً عن التقاط البوليفونية الدلالية فانه لاشك سينزل من قدر دلالية المقاطع ولن يتعدى ادراكه للنص مستوى القراءة الاولى.

أخيراً، يكون النص بوليفونياً ايضاً بمعنى آخر: اذا احتوى مايسمى بالحزمة المتحركة faisceau mobile لمختلف العلامات ضمن المستوى الواحد فانه يبعث الحياة ايضاً في باقي المستويات المختلفة في آن واحد.

في نفس الوقت الذي يتلقى فيه المشاهد النصوص يتلقى أيضاً الشيفرة. السينها اذن جهاز تعليمي، لا تكتفى بحمل الملومات فحسب بل تعلم أيضاً كيفية استخلاصها.

 <sup>• •</sup> copuse في القواعد الفرنسية تعني الكلمة التي تربط المسند بالمسند اليه خصوصاً فعل etra (فعل الكون المساعد) في جملة من نوع -la terre est ronde (الارض كروية) (قاموس بورداس) - المترجم -



## تضايا السيمياء واتجاهات السينما المعاصرة

ان الاهتهام الكبير الذي لقيته قضية العلامة لم يعد وقفاً على بجال الوصف العلمي فحسب بل بات يميز أيضاً ثقافة النصف الثاني من القرن العشرين. والاحتكاك او الصدام بين البداهة والحقيقة، الاستحالة المبدئية في خلق موديلات بصرية لبعض المقولات الجوهرية في الفيزياء الذرية، التباعد الراديكالي بين صورة العالم التي يقدمها لنا العلم وتمثلنا المتعارف والمالوف (البصري خصوصاً) لهذا العالم، وفي نفس الوقت التغلغل العميق للأفكار العلمية التجريدية في اذهان جهور بالغ الاتساع: كل ذلك دفع السيميوية لتتبوأ مركز الصدارة في اشكالية القرن الحالي. بالمقابل، جاءت حدة الصراعات الاجتماعية، وولادة وسائل الاعلام (والتجهيل او التضليل) الجهاهيرية، وبروز قضية الثقافة الجهاهيرية والكثير من القضايا الاخرى، جاءت كلها لتكسب هذه المسائل طابعاً ملموساً بعيداً تماماً عن الطابع النظري الاكاديمي.

لقد بدأت الاشكالية السيميائية تتسلل ليس فقط الى لغة الفيلم بل أيضاً الى مضمونه؛ فجذبت اهتام فناني السينها على اختلاف اتجاهاتهم: برغمان (فيلم الوجه) فيلليني (ثمانية ونصف) وانطونيوني (بلو أب)٠٠). سنتوقف وقفة أطول مع هذا الفيلم

<sup>\*</sup> blowup وقد ترجم عندنا والفجار، وارى في كلمة وتكبير، ترجمة أدق. حققه الطوبيوني عام ١٩٦٦ وقد

الأخير لان الارتباطات مع قضايا سيمياثية السينها تبرز فيه بوضوح بالغ.

مصور فوتوغرافي فنان يعد، بالتعاون مع كاتب طليعي، لاصدار كتاب عن ولندن اليوم، ورغبة منه في التقاط الواقع تلقائياً واعطاء هذا الواقع وجهاً حيادياً مباشراً ووثائقياً نراه يجوب الضواحي البائسة، يتجول في الحدائق والشوارع والمقاهي يلتقط الصور لكل مايراه. على الفور يتوضح اذن ذلك التوجه نحو الواقعة، نحو الوثيقة حيث نأمل اكتشاف الوجه الحقيقي لهذا العصر. اضف الى ذلك ان اقحام تيمة الصورة الفوتوغرافية يزيد في نفس الوقت من تعقيد الحالة السيميائية الى حد بعيد. فالصورة السينهاتوغرافية المعروضة على الشاشة لها هنا وظيفة مزدوجة. انها من جهة تشير الى الواقع الذي صوره الفنان، وبالنسبة لهذا الواقع تشكل الصورة نسخة، لايشك بالطبع في دقتها من وجهة نظر وناثقية، لكنها نص؛ بيد ان الامر، من جهة ثانية، يتعلق بفيلم فني (لانسى ذلك وينبغي الانساه)، أي بنص تبدو الصورة الفوتوغرافية الثابتة بالنسبة اليه شيئاً اكثر وثوقية وإقل قابلية للدحض بهالايقاس، ويكافيء وظيفياً الواقع ذاته. هذه المفاهيم، مفاهيم الوثوقية (أو المصداقية) والبداهة والواقعة والوثيقة هي تحديداً ما يشكل موضوع البحث الفني لدى انطونوني.

ينبني الفيلم على شكل تآلف حلقة مركزية (التقاط عدد من الصور في احدى الحداثق ومن تم الاظهار والتكبير والقراءة للشريط المصور) مع القصة التي تؤطرها وتنقل الواقع الذي يحيط بالبطل اي المصور الفوتوغرافي.

يمكن اختصار موضوع الحلقة المركزية كهايلي: اثناء تجواله في احدى الحدائق يلحظ المصور شاباً وفتاة يتبادلان القبل ويأخذ لهما عدداً من الصور. فجأة تلتفت الفتاة سمراء محشوقة القامة ذات وجه حيوي بالغ الجهال ـ لتكتشف مراقبة المصور لهما، فتندفع نحوه وتطلب منه بالحاح اتلاف الفيلم، حتى انها تحاول انتزاعه منه بالقوة. ثم تستدير وتعدو خلف عشيقها الذي اخذ بالابتعاد. يغتنم المصور، في هذه الاثناء، الفرصة لالتقاط بضعة صور لها من الخلف. بعد عدد من المشاهد التي لاتمت بصلة مباشرة للموضوع المركزي نكتشف التهمة. لانعلم كيف تهتدي الفتاة الى عنوان الاستديو الذي يملكه المصور ويقيم فيه لكنها تأتي لمقابلته (تصل في فترة الاستراحة حيث يكون وحيداً بعد ان رحل المساعدون والموديلات، اي النهاذج البشرية او العارضات التي يصورها).

اقتبس فكرته الرئيسية عن قصة للكاتب جيورجيو كوتازار ونال الفيلم الجائزة الذهبية في مهرجان كان السينيائي عام ١٩٦٧ \_ المترجم \_. توسل اليه وتخاول اغواءه: يثير عنادها فضول المصور فيخدعها معطيا اياها فيلم اخر ثر سرع الى اظهار وتكبير الصور.

الانطباع الاول الذي يتملكنا ونحن نراها تتالى امامنا على الشاشة هو أننا سبؤ ورأينا هذه الصورة، وان الشاشة تعيدنا الى لحظة التقاط الصور في الحديقة. هانحن نرة الفتاة وهي تنفصل فجأة عن الرجل الذي كانت تعانقه؛ لكن اذا نظرنا بانتباه اكث سنلاحظ ان الفتاة قد صورت بشكل بدت فيه اكثر قرباً وبكادراج مختلف بعض الشيء لقد اقتطعت حدود الكادر كل المنظر المحيط لتحتفظ فقط بقامتي الرجل والفتاة. ثم االشخصيات كانت تتحرك، بينها هي الآن جامدة في حركة تعبيرية ثابتة منتزعة موساقها.

لكن المهم ليس هنا. عندما رأينا على الشاشة هذا الحدث في وجريانه الحي (لابراز والواقعي»، ابراز حقيقة ان هذه الاحداث تنتمي الى والواقع» لا الى وثيقة عر الحواقع استخدم انطونيوني لقطات عامة جداً: كانت الكاميرا حيادية، وتعمد المخرج تجنب التدخل والتأويل) كنا امام شخصيات ثلاث: الشاب والفتاة المتعانقان، والرجا الذي كان يصورهما. كان لسخط الفتاة وقلقها عندئذ تفسيراً طبيعياً تماماً، بحيث لم نع نرى اية ضرورة لايجاد رواية تفسيرية اخرى. (الصورة ١٤).



الصورة ١٤ ـ لقطة الحديقة من فيلم وبلو أب،

وعندما يعلق المصور الصورة المكبرة على جدار الاستديو فانه، قبل كل شيء، يتتزعها من سياقها: أ) سياقها الزمني: ماحدث بضعة ثوان قبل التصوير كان مقطوعاً؛ لانرى القبلة؛ امرأة تبتعد عن رجل هذا كل مانراه. ب) سياقها السببي: كان الواقع يمتلك شيئاً من التجسيم؛ الشخصان في عمق اللقطة والثالث في مقدمتها كانوا يشكلون مثلثاً؛ ثم ان ماكان يجري في مقدمة اللقطة كان يُفهم على أنه سبب السخط والقلق في عمقها. اما الصورة فقد قطعت مقدمة اللقطة بحيث بات الناظر اليها يرى بوضوح اضطراب الفتاة لكنه يجهل سببه.

وهكذا انتزعت الرسالة من سياقها. هل كان ذلك سبباً في افقارها؟ بالتأكيد لقد باتت ليس فقط اكثر فقراً بل أيضاً أقل قابلية للفهم. ويعتبر ذلك أمراً سيئاً اذا كان ما فُقد من وضوح لا يحتمل الا تفسيراً واحداً محناً. اما اذا كان ثمة امكانية لوجود تأويلات اخرى فينبغي، كي نتحرر من ربقة الاعتقاد باستحالة فهم النص الا بطريقة واحدة، ان نتمكن من النظر اليه كشيء غير قابل للفهم. ان الاحساس بنص ما وكأنه غير قابل للفهم هي المرحلة الالزامية نحو فهم جديد له. عندما انتزعت من سياقها بدت لنا ملامح المرأة مليئة بالقلق وظل سبب هذا القلق غير مفهوم. لقد انفصلت عن الرجل: نحو من اتجهت انظارها؟ . نحن من جهتنا رأينا السياق الذي بدا وكأنه كان يقدم اجوبة مقنعة على كل هذه الاسئلة. لكن المصور يأخذ، امامنا، في اعادة تشكيل المنظر المحيط بالمرأة: يكبر اجزاء من المنظر ويرتبها حولها. مؤكد ان هذا يخلق سياقاً آخر. وقد يقال ان العملية التي تمت هنا غير صحيحة طالما ان الطريقة التي استخدمتها لاعادة خلق السياق تستبعد احد المشاركين: المصور ذاته. لكن خلق هذا السياق (الجديد) يكشف، غفلة، في شخصية المرأة معان جديدة كانت خافية عنا. اذ كنا في السابق نرى العلاقة وإمرأة \_ مصوره، وهذه العلاقة هي التي كانت تفسر غضب وهلم المرأة. اما الأن فان مايتشكل امامنا هو نظام وإمرأة ـ اكمة شجيرات، هذه العلاقة تبدو الان على درجة من الوضوح تجعل المتفرج لايستغرب قيام المصور بتكبير وتوليف اجزاء مختلفة من اكمة الشجيرات ومحاولته بهذه الطريقة تفسير انفعال المرأة. على هذا ينسى المصور، ومعه المتفرجون، ان مارأوه بأم عيونهم في الحديقة وزيارة المرأة للمصور يقدمان تفسيراً مقنعاً يلغى الحاجة الى البحث عن اسباب اضافية اخرى. وهكذا، وتحديداً لاننا نتناسى قليلًا مانعرفه، لاننا نتخلى عن اعتبار انطباعنا الاولى بمثابة الانطباع الصحيح، نميز، بغتة، بين الشجيرات وجهاً انسانياً ويداً ومن ثم مسدساً آلياً مصوباً الى ظهر الشاب العاشق. لقد تخلينا لحظة عن اقتناعنا بأن المرأة كانت تنظر نحو المصور، وكان هذا كافياً كي نرى أنها في الحقيقة

كانت تنظر الرجل المختبىء بين الشجيرات. توليف جديد للعناصر يقدم تفسيراً جديداً تماماً. والمدهش هو ان يتاح لنا رؤية الروايتين معاً.

هنا تنقطع الحلقة المركزية. بعد ان اقتنع المصور ان الوثيقة سلمته كل اسرارها يتصل هاتفياً بصديقه الكاتب ليعلن له انه، ودون قصد، حال دون وقوع جريمة قتل. يلي ذلك مشهد يبين الطريقة الاباحية جداً التي يتعامل بها المصور مع فتاتين جاءتا في طلب العمل كموديلات للتصوير (هذا المقطع ينتمي الى المناخ الذي يحيط بنواة الفيلم السيميائية). بعد رحيل الفتاتين يعيد المصور التفكير بشريط الصور. يضيء ذهنه فجأة، ويدرك ان النص لن يتكشف له تماماً الا اذا اعاد وضعه في سياقه الزمني ايضاً مقرونا بسلسلة اللقطات الفوتوغرافية اللاحقة. ويشرع في بناء المتتالية: شخصان متعانقان، شخصان احدهما يلتفت نحو الشجيرات والآخر يستدير مبتعداً، ثم لاأحد. وباحثاً عن الشخص الآخر (الذي اختفى تماماً) يأخذ في تكبير اجزاء متفرقة من صورة تلتقط جانباً من المنظر يبدو وهذا مانراه بوضوح - خالياً من أي حضور انساني. فجأة، وعبر بقعة بيضاء على العشب، نبدأ في تمييز جسد الشاب الذي كان يعانق الفتاة للحظة خلت، عمداً فوق العشب. هنا تنتهى الحلقة المركزية.

لنتفحص معنى هذه الحلقة التي قد يعتبرها البعض بمثابة تحليل نموذجي يهتدي بمبادىء علم الجريمة حول وثيقة فوتوغرافية، بينها يرى فيها آخرون مادة تعليمية حول سيميائية الصورة. نذكر بأن الشخصية الرئيسية هي شخصية مصور يبحث عن والتقاط الحياة». الى هنا والصورة هي وثيقة, وعموماً يعتبر المؤرخ وعالم الجريمة أن مهمتها تقوم على اعادة تشكيل الواقع استناداً الى الوثيقة. لكن المهمة المطروحة هنا تختلف تماماً: تأويل الواقع بمساعدة الوثيقة، طالما ان المتفرج يقتنع بالبصر ان المشاهدة التلقائية المباشرة لمذا الواقع لاتقي من الوقوع في اخطاء فادحة، فالحدث والبدهي، (والواضح») ليس لهذا على هذه الدرجة من البداهة. المخرج يقود المتفرجين الى الاعتراف بأن الواقع ينبغي حل رموزه. والعمليات التي تمكن من حل الرموز هذا تحاكي، بصورة مدهشة، طريقة التحليل السيميوتيكو- بنيوي semiotico-structural :

١ ـ الفراغ الكلي المستمر le continuum ثلاثي الابعاد لمشهد الحديقة(م) استبدل بالفراغ ثناثي الابعاد للصورة.

<sup>\*</sup> صور هذا المشهد باستُخدام تكوين في العمق شديد الوضوح بحيث يحس المتفرج أقل مايمكن حضور المخرج.

لا ـ استمرارية المشهد قُطعت الى وحدات منفصلة: كادرات الشريط الفوتوغرافي التي خضعت بدورها الى تجزيء لاحق اثر تكبير بعض اجزاء الصور الفوتوغرافية.

٣ ـ الوحدات المنفصلة الناتجة باتت تعتبر بمثابة علامات تنتظر حل رموزها. لاجل ذلك
 يتم ترتيبها وفق محورين:

أ) محور استبدالي (أو جدولي الله paradigmatique). ينبغي هنا تمييز عمليتين: انتزاع العنصر من سياقه (اجتذاذ السياق)، ومن ثم تكبيره عدة مرات.

ب) محور نظمي (مُركَّي ﴿ syntagmatique ﴾ . هنا ايضاً ثمة عمليتان: توليف عناصر متزامنة synchrones ، وتوليف عناصر متعاقبة successife .

عندما تنتظم المعطيات على هذا النحو، وعندها فقط، تسلمنا كامل اسرارها. ليس من الصعب نقل صورة الحياة، ينبغي ايضاً حل رموزها. هذا الموقف هو موقف مثير للجدل بشكل كبير بالنسبة لاولئك الذين يضعون تأريخ الوقائع وفق تسلسلها الزمني اللجدل بشكل كبير بالنسبة لاولئك الذين يضعون تأريخ الوقائع وفق تسلسلها الزمني الله ما مرتبة اعلى من مرتبة الفيلم الفني، ويرون في المخرج مجرد وصياد وقائع، والنزاع التاريخي بين السينها التي ترصد (ورائدها دزيغا فيرتوف) والسينها التي تفسر (التي ارسى تقاليدها ايزنشتين) يلاقي هنا تأويلاً جديداً. ومايزيد الأمر غرابة هو ان انطونيوني كان في السابق من مؤيدي فكرة التصوير وبالمصادفة، واحد انصار الوثائقية.

بيد أن والحلقة المركزية، ليست الفيلم كله، انها ليست سوى نواته السيميائية. ماهي اذن علاقاتها مع البنية الفنية العامة للعمل؟

لابأس من التذكير بالوقائع الرئيسية لطبقة الموضوع المحيطية. يبدأ " يسم بسلسلة من اللقطات ترسم لوحات رجال منبوذين وسخين: رواد ملجأ نيي للمشردين وهم يغادرونه. بينهم نميز رجلاً لايقلهم اتساخاً، اشعث الشعر، رث الثياب يترك الركب فجأة ويركب سيارة سباق فخمة. خلف هذا التنكر نتعرف على مصورنا الفوتوغرافي، صياد صور والحياة، ذاته. وهكذا نرى تيمة وصياد الوثائق، ترتبط منذ البداية مع تيمة والانسان المتنكر، وتتعزز التيمة الثانية مع مرور ثلة من الشباب تعج بالمرح، وقد تنكروا وكانهم في كرنفال، يتكدسون في سيارة صغيرة تجتاز الشارع بسرعة جنونية. الشلة نفسها تعود للظهور في نهاية الفيلم كها لو كان المخرج يريد الايحاء بأن الدائرة قد اكتملت. ثم تأتي سلسلة من اللقطات لا يجمعها موضوع مشترك لكنها تمتبك هنا تعليلاً مختلفاً عها رأيناه

حسب ترجمة محمد البكري (انظر ومبادى، في علم الادلة، تأليف رولان بارث وترجمة محمد البكري ـ المترجم ـ.

في افلام انطونيوني السابقة. فنحن هنا لانتعامل مع كاميرا السينيائي المتجولة (السارحة) بقدر مانتعامل مع عدسة المصور الفوتوغرافي المتجولة يرصدها السينيائي. نصل بعدها الى وقائع النواة المركزية موضوع حديثنا السابق.

تتمة الاحداث المحيطية تستأنف عندما يهرع المصور، بعد أن رأى الجثة على الصورة المكبرة، الى الحديقة، وبالتحديد الى المكان ذاته الذي التقط فيه الصور صباح اليوم نفسه. ويكتشف بين الشجيرات جثة الرجل الذي كان يعانق الفتاة. يسرع نحو بيت صديقه الكاتب، وفي الطريق يلمح فتاة يعتقد أنها نفس المجهولة التي زارته في الصباح، لكنها لاتلبث ان تضيع وسط الزحمة. ينطلق في اثرها، يتسكع في الاحياء الفقيرة قبل ان يستقر به المطاف في قبو غريب يجتمع فيه عدد من المغنين الهيبيين يرددون اغان ايقاعية نشوى امام حشد من الشباب الهائج. يحطم المغني غيثاره ويرمي قطعه الى الجمهور الذي يتزاحم لالتقاطها بادتاً بذلك شجاراً ضارياً. ويقع المصور تحت تأثير هذه الهستيريا الجهاعية، يقاتل، دون ان يدرى سبباً لذلك، في سبيل الحصول على احد قطع الغيتار، ينتزع احداها قبل ان ينسل خارج المعمعة ملوحاً بغنيمته. يسترد وعيه تدريجياً فيرمي القطعة وعلائم الحيرة والارتباك ترتسم على وجهه. ويصل أخيراً الى بيت صديقه. هناك أيضاً نجد جمعاً من الضيوف \_ فنانين كها يبدو \_ وقد توزعوا في انحاء عدة من قاعات البيت الواسعة الغاصة بقطع الاثاث القديمة، يتجاذبون اطراف الحديث، اكثرهم سكارى والبعض يدخنون الحشيش. ويجد المصور صديقه في حالة من الذهول تجعله يعرض عن طرح الموضوع معه فيلجأ للخمرة، يشرب حتى الثهالة ثم يغط في النوم. يستيقظ باكراً في صباح اليوم التالي ليلقى نفسه في غرفة غريبة وسرير غريب. يخرج بثيابه التي لاتزال تحمل آثار النوم، ويهرع باتجاه الحديقة الى المكان الذي رأى فيه الجثة بالأمس لكنه لا يجد شيئاً تحت الشجيرات. هل يحمل العشب آثار اقدام؟ يستحيل معرفة ذلك! . يسير في الحديقة على غير هدى، منهكاً ينقل خطواته بصعوبة. فجأة وقرب ملعب للتنس يلمح السيارة الصغيرة التي رأيناها في بداية الفيلم. يترجل منها افراد الشلة في ثيابهم التنكرية ويجتازون الشارع زارعين فيه مرحهم الصاخب. من بينهم ينفصل اثنان متنكران يعدوان باتجاه ملعب التنس ويبدآن اللعب بمضارب وهمية وكرة غير مرثية بينها يتجمع الباقون على حافة الملعب يتابعون باعينهم حركة الكرة الخيالية. بعد برهة وجيزة انجتازه الكرة حدود الملعب، ويومىء احد اللاعبين للمصور بالتقاطها. يرتبك المصور في البداية وهو ينظر نحو الأرض حيث لايوجد شيء ثم لايلبث أن يندمج في اللعبة ويعيد الكرة. ويتنابَع اللعب. عندها يسمع المصور بوضوح، والهلع يتملكه، صوت الكرة وهي

تصطدم بالمضارب. وهكذا تنغلق حلقة الوهم مكملة دورتها.

ماهو المغزى الحقيقي لهذا الفيلم؟. هل هم على صواب اولئك النقاد الذين يرون فيه درساً عن النسبوية relativisme والذاتانية subjectivisme ، أي نبذ الايهان بالحقيقة وبقدرة الانسان على الاحاطة بها؟

هذا النوع من التأكيدات يستند على الخطأ الشائع ـ وغالباً مايقع فيه النقاد ـ الذي يقوم على المطابقة بين المؤلف وبطله، ورؤية شخصية المؤلف بميزاتها وافكارها خلف شخصية بطله. لكن من هو بطل هذا الفيلم؟ انه رجل وضع نصب عينيه مهمة عقلنة الحياة: ليس عبثاً ان يكون مصوراً فوتوغرافياً، مدوِّن اخبار هذا العصر. لكن اسباب اختيار مصور فوتوغرافي للبطولة (الصورة الفوتوغرافية اعتبرت، من هذه الزاوية، بمثابة الفاكتوغرافيا factographie ـ نسخ الوقائع ـ، أي النقيض للفن) تتوضع أيضاً بشكل آخر. فالبطل يأخذ مكانه ايضاً في نفس مستوى هذا الواقع الذي يدون اخباره. من هنا قدرته المذهلة على الذوبان في الوسط الذي يحتويه: في الملجأ الليلي يتحول الى متسول؛ في القبو مع الشبيبة الهائجة يأخذه الهيجان؛ في بيت صديقه ووسط جماعة السكارى يسكر. العالم الذي يسعى لتسجيله على شريط الفيلم يعيش في داخله، لايملك وجهة نظر خارجية حول الحدث. بالنسبة لانسان لايستند على صيافة الافكار يصبح المرجع المتين الوحيد المتوفر امامه هو عالم المشاهدات والتمثلات المألوفة، والاعتقاد بالواقع كها تعكسه مرآة التجربة اليومية. هكذا يفسر انطونيوني بروز وفن الواقعة الذي جاء ليتعارض وبحزم مع وفن الافكار في سينها العشرين سنة الفائنة.

لكن العالم القائم على الثقة المطلقة بالوقائع التجريبية اخذ تربع فهو من جهة يخضع للتآكل تحت تأثير علوم القرن العشرين، ومن جهة ثانية لم يعد بامكانه الارتكاز على ذلك الشعور بالطمأنينة والسعادة الاجتهاعية الذي كان يشكل القاعدة السيكولوجية لعصر الفلسفة الوضعية Postitivismo ليس من قبيل الصدفة ان يقدم انطونيوني الحياة اليومية في انجلترا لابشكل موقر، فيكتوري بل على شكل مهزلة تختلط فيها الفانتازيا والاحداث الخارقة المتطرفة: الحياة اليومية في هذا الفيلم هي عبارة عن اولئك الشاذين، اللوطيين الذين ينزهون كلابهم على الارصفة؛ الحشاشين الذين يتناقشون في امور الفن، الفتيات اللاتي يبعن اجسادهن (مشهد و المضاجعة الثلاثية») ثمناً لحق العمل المقتيات اللاتي كموديلات للتصوير في احد الاستديوهات. انه عالم من المتنكرين، والمصور، ذلك كسوديلات للذي كان قد راهن على الوقائع العارية، وجد نفسه في عالم من الاشباح. ومثلها حدث في البداية اذ كان مايراه بعينيه بعيداً عن حقيقة ماكان يجري، هاهو في النهاية حدث في البداية اذ كان مايراه بعينيه بعيداً عن حقيقة ماكان يجري، هاهو في النهاية

يسمع باذنيه مالا وجود له.

هل ينبغي ان نطابق بين انطونيوني وبطله؟ فقط من منطلق ان الصراع الذي فشل بطل الفيلم في فهمه هو صراع موجود بالنسبة لمجمل السينها المعاصرة. لكن الحقيقة ان انطونيوني اقام عمله بالكامل حول هذا الموضوع. وهذا يكفي ليبين خلافه مع بطله. لقد انتقل انطونيوني من والكاميرا الجوالة، الى الفيلم التحليلي.

هنالك حدث هامشي في بلو أب قد لايلحظه العديدون: اثناء تسكعه في الفسواحي، يدخل المصور متجراً للتحف القديمة. هناك، وسط ركام تختلط فيه اللوحات بقطع الاثاث وادوات المطبخ يعثر على مروحة خشبية لطائرة قديمة لاندري اية معجزة حملتها الى هنا. يبتاعها ويطلب نقلها الى الاستديو. فيها بعد يتساءل مع الفتاة المجهولة (ولم يكن بعد قد اعطاها الفيلم المغلوط) عها عساه صانع بها (فحجمها من الكبر بحيث لاتصلح للاستخدام كمروحة للتهوية). جميلة، ضخمة وعديمة الفائدة هاهي ترقد فوق ارضية الاستديو تعيد للاذهان عصر امندسين Amuncisen» المندثر. انها قادمة من عالم آخر، تذكر بأن هذا العالم قد وجد وان المؤلف، على خلاف بطله، لاينساه.

فيلم انطونيوني شاهد هام عن السيرورات التلقائية التي شهدتها السينها المعاصرة. كانت السينها طوال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية تبتعد في الحقيقة عن تقاليد ايزنشتين ـ تقاليد السينها الذهنية ، سينها الافكار ـ باحثة عن الحقيقة السينهائية في كثافة الواقع الخام . ولعل بلو أب يرسم بداية منعطف جديد باتجاه تقاليد ايزنشتين . اخذت السينها تعي نفسها كنظام علامات ، وتتعمد استخدام هذه الخصوصية . التحليل السيميائي لصور التقطت صدف تسمح باكتشاف وجود جريمة قتل ؛ والتحليل السيميائي للعالم ، اذ يزعزع الإيهان الاعمى بثباتية «الوقائم» ، يفتع السبيل امام انطونيوني لبلوغ الحقيقة السينهائية .

ينبغي الاشارة ايضاً الى خانب آخر. يطرح فيلم انطونيوني القضية التالية: على الفنان ان يرتقي روحياً وفكرياً الى مرتبة اعلى من العالم الذي يحيطه. وهذا يشكل مرحلة جديدة وهامة: لقد سعت الواقعية الجديدة، بشكل عام، الى اجلاء الفنان من النص، وفشلت بالتالي في حسم مسألة ضرورية اتساع وشمولية موقفها. لقد كانت تفرض على

ووالد امندسين (۱۸۷۲ ـ ۱۹۲۸) مكتشف ورحالة نرويجي، كان أول انسان يجتاز عمر الشهال ـ الغربي
 (۱۹۰۸) وبلغ القطب الجنوبي عام ۱۹۱۱، توفي في بحار الاركتيك خلال بحثه عن الطيار والمكتشف الايطالي اومبرتو نوبيل.

الفنان ميزات هي في جوهرها ميزات سلبية: ينبغي الا يكون كاذباً، الا يكون سلعة تباع وتشرى، الا يكون محترفاً. كان يعتقد ان الامثل بالنسبة له هو تقمص «وجهة نظر الواقع» وطريقة الانسان العادي في رؤية الامور. اضف الى ذلك أنه كان ثمة تفاؤل ساذج (ساذج لكنه يأخذ بمجامع القلوب) يدفع الواقعية الجديدة للافتراض بأن هذا والانسان العادي، ابن القرن العشرين يمتلك بطبيعته ذاتها الطيبة والانسانية، الذهنية الديموقراطية ونبل المشاعر. من الطبيعي جداً اذن ان يصبح الهم الاول للفنان المتسلح برؤيا من هذا النوع هو دان يكون كالأخرين، والانسان العادي، لدى الواقعية الجديدة هو دوماً انسان مناهض للحرب، للفاشية، للعالم البرجوازي، للافتراء والعنف؛ او هو ضحية ذلك كله. لكن الى أي مدى يحمل هذا الانسان مسؤولية تلك الظواهر؟ هذا السؤال كان يظل مغيباً عاماً.

لم يكن من قبيل الصدفة ان تتزامن ازمة الواقعية من جهة مع بروز التيمة البرجوازية الصغيرة (أفلام جيرمي)، ومع اسلوب الغروتسك في تقديم والانسان العادي، ليس كضحية للشر، وانها كحامل فعال له، ومن جهة ثانية مع العودة الى مسؤولية الفنان (افلام فيلليني). لكن فيلييني في فيلم ثهانية ونصف لم يبين سوى مأساة عجز الفنان عن التعبير وسط عالم لاهم له سوى صنع الفن. بينها يطرح انطونيوني مسألة ضرورة ان يكون الفنان شخصية.

يقول الفيلسوف الماركسي الألماني جورج كلاوس Georg Klaus: دينبغي اعتبار نظرية المستويات الدلالية (السيانتيكية) كواحدة من المكاسب الاكثر اهمية في علم السيمياء. منها نستخلص وجود ظاهرات وماهيات وروابط تنتمي للواقع الموضوعي لكنها ليست بحد ذاتها علامات لسانية. هذه الموضوعات objets تشكل مايسمي بالمستوى صفر. العلامات التي تستخدم لتعيين موضوعات المستوى صفر تنتمي الى اللسان الموضوعي او لسان المستوى الاول. اللسان الواصف (او الاصطناعي) او لسان المستوى الثاني يتضمن كل العلامات اللازمة لتعيين علامات اللسان الموضوعي. والحديث عن الثاني يتضمن كل العلامات اللازمة لتعيين علامات اللسان الموضوعي. والحديث عن لسان من مستوى ثالث وهكذا. . ه(م)

نستنتج من ذلك ان الذي يصف يقع دوماً خارج موضوع الوصف، ويرتفع الى مرتبة اعلى منه على الأقل بدرجة منطقية واحدة. هذه الحقيقة العلمية لها، بالنسبة للفن ايضاً، نتاثج بالغة الاهمية. فهي، من جهة، تطرح مسألة الفن كلغة تبلغ مستوى من

<sup>\*</sup> جورج كلاوس المنطق الحديث modeme logik ، برلين ١٩٦٤ ص ٨٦

التجريد المنطقي اعلى بكثير من مستوى موضوعها: اي الحياة. واذا كانت هذه المسألة تعتبر مسألة ليس فقط واضحة بل بدائية ايضاً في الفنون الكلمية، فانها، في الفنون الايقونية ـ وعلى الأخص في الفنون التي تتعامل، مثل السينها، مع علامات ذات طبيعة فوتوغرافية ـ لاتزال مسألة راهينة، بالرغم من انها سبق وطرحت نظرياً وفنياً من قبل ايزنشتين.

غير ان هذه المسألة، وبسبب الطبيعة الخاصة للفن كنظام سيميائي، تحمل ايضاً جانباً آخر. ان وجود لسان واصف في نص علمي (اي مجموعة مفردات العلم المعني الخاصة والمبنية بشكل صحيح) يمنع الباحث موقفاً خارجياً بالنسبة لموضوع دراسته. الفن، لبلوغ ذلك، يقتفي ايضاً وجود قيمة فكرية واخلاقية عالية لدى الفنان الذي غالباً مايجمع في ذاته الواصف والموصوف، الطبيب والعليل. والمصور في فيلم انطونيوني ينتمي بكل نواحي وعيه الى الصنف الثاني، ولايمكنه بالتالي احتلال مواقع الصنف الاول. ان احتلال موقع الطبيب، القاضي، المستقصي، الراصد، مستكشف الحياة يتطلب بطلاً مختلفاً كل الاختلاف. هذا مايبينه فيلم انطونيوني.



#### خاتمة

السينما تخاطبنا، انها تخاطبنا باصوات متعددة تشكل طباقيات contrepoints بالغة التعقيد. السينما تخاطبنا وتريدنا أن نفهمها.

هذا العمل البسيط لايقدم عرضاً شاملًا ومنهجياً لعناصر اللغة السينهائية. وهو ليس مرجعاً لقواعد او نحو السينها. لقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً اكثر تواضعاً: ان يألف المتفرج فكرة وجود لغة سينهائية وتستثار ملاحظاته وتأملاته في هذا المجال.

على صعيد اللسان لابد من التمييز بين مضمون الرسالة وآليتها، بين ما نقول وكيف نقول. ومن الطبيعي، عند الحديث عن اللسان، التركيز على النقطة الثانية. اما في الفن، فان العلاقة بين لغة الرسائل المنقولة ومضمونها تختلف عها هي عليه في الانظمة السيمائية الاخرى: اللغة تغدو هي الاخرى مضموناً، بل وتتحول احياناً لتصبح موضوع الرسالة. هذا ينطبق تماماً على اللغة السينهائية. لقد وجدت لغايات فنية وايديولوجية محددة، وهي تخدم تلك الغايات وتتحد بها. ان فهم لغة الفيلم هو خطوة اولى نحو فهم الوظيفة الفنية والايديولوجية للسينها، فن القرن العشرين الاكثر جماهيرية.

# فهرس

| مقدمة                                                                 | ٥   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ١ _ الوهم بالواقع                                                     | 11  |
| موسم بعوب<br>٢ _ حول مسألة اللقطة                                     | **  |
| ٠ - حوق عنده السنطة السينهائية<br>٣ - عناصر ومستويات اللغة السينهائية | ٤v  |
| ۱ - صحور ومسویات اصعه انسینهایید<br>۲ - اسلوب السرد السینهایی         | ٥٣  |
| ه ـ استوب السرد السيمامي<br>• ـ الدلالة السينمائية                    | ٥٩  |
|                                                                       | 77  |
| ٩ ـ معجم السينيا<br>م ما اندا                                         | ٦٧  |
| ۷ ـ المونتاج<br>                                                      | ۸٧  |
| ٨ ـ بنية القصة السينهائية                                             | 41  |
| ٩ ـ الموضوع في السينها                                                | • • |
| ١٠ ـ الصراع مع الزمان                                                 | 111 |
| ١١ ـ الصراع مع المكان                                                 | 17  |
| ١٣ ـ حول مسألة الممثل السينهائي                                       |     |
| ١٣ ـ السينها فن تركيبي                                                | 79  |
| ١٤ ـ قضايا السيمياء واتجاهات السينها المعاصرة                         | 77  |
| خاتمة                                                                 | Į0  |

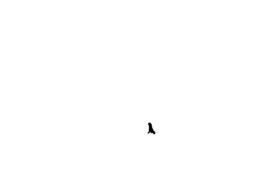

والسينا تخاطبنا، انها تخاطبنا بأصوات متعددة تشكل طباقيات بالغة التعقيد.
 السينا تخاطبنا وتريدنا ان نفهمها.

هذا العمل البسيط لايقدم عرضاً شاملاً ومنهجياً لعناصر اللغة السينهائية. وهو ليس مرجعاً لقواعد أو نحو السينها. لقد وضعنا نصب اعبننا هدفاً اكثر تواضعاً: ان يألف المتفرج فكرة وجود لغة سينهائية.

في الفن تختلف العلاقة بين لغة الرسائل المنقولة ومضمونها عها هي عليه في الانظمة السيميائية الاخرى: اللغة هنا تغدو هي الاخرى مضموناً، بل وتتحول احياناً لتصبح موضوع الرسهالة. هذا ينطبق تماماً على اللغة السينهائية. لقد وجدت لغايات فنية وايديولوجية محددة، وهي تخدم تلك الغايات وتتحد بها. ان فهم لغة الفيلم هو خطوة اولى نحو فهم الوظيفة الفنية والايديولوجية للسينها».

من خلال اعمال ميلييس، ايزنشتين، دزيغافيرتوف، انطونيوني فايدا، الان رينيه وغيرهم العديد من السينهائيين يحلل المؤلف في هذا العمل الوهم بالواقع، قضايا اللقطة والمونتاج، عناصر ومستويات اللغة السينهائية. . الخ.

يوري لوتمان، ولد عام ١٩٢٧ في بتروغراد. ومنذ ١٩٦٣ يشغل منصب بروفسور في تارتو، المركز الهام لعلم السيمياء في جمهورية استونيا. تخصص بداية في الادب الروسي في اواخر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، تأثر بأعيال الشكلانيين وألف اعيالا كثيرة لم تلق حقها من الاطلاع في الدول الناطقة بالفرنسية حيث لم يترجم له سوى «بنية النص ألفتي» ووابحاث في انظمة العلامات».